

# تاريخ العلم

العلم والحضارة الهللنستية في التقرون الثلاثة الأخيرة قبل الميلاد الجزء السادس

المركز القومى للترجمة

إشراف: جابر عصفور

سنسلة ميراث الترجمة المشرف على السلسلة: مصطفى لبيب

- العدد: 1643
- تاريخ العلم: العلم والحضارة الهللنستية في القرون الثلاثة الأخيرة قبل الميلاد (الجزء السادس)
  - چور ہے سارتون
    - لخية
- إبراهيم بيومي مدكور ومحمد مصطفى زيادة وقسطنطين زريق ومحمد مرسى أحمد
  - 2010 -

# هذه ترجمة كتاب:

A History of Science, (Vol. II, Part III)

Hellenistic Science and Culture in the Last Three Centuries B.C. by: George Sarton

" صدر هذا الكتاب بالتعاون مع الجمعية المصرية لنشر المعرفة والثقافة العالمية"

حقوق الترجمة والنشر بالعربية محفوظة للمركز القومى للترجمة. شارع الجبلاية بالأوبرا ــ الجزيرة ــ القاهرة. ت: ٢٧٣٥٤٥٢٢ ــ ٢٧٣٥٤٥٢٦ فاكس: ١٥٥٤٥٣٢

El Gabalaya st. Opera House, El Gezira, Cairo.

E-mail: egyptcouncil@yahoo.com Tel: 27354524- 27354526 Fax: 27354554

# المارية المارية

العلم والحضارة الهللنستية في القرون الثلاثة الأنديرة قبل الميلاد

الجزء السادس

تألیف: چورچ سارتون

ترجمة لفيف من العلماء

إشراف

محمد مصطفی زیادة محسمد مرسی أحمد

إبراهيم بيومي مدكور قسطنطين زريسق



#### بطاقة الفهرسة إعداد الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية إدارة الشئون الفنية

سارتون، چور چ.

تاريخ العلم (الجزء المسادس): العلم والحضارة الهلانستية في القرون الثلاثة الأخيرة قبل الميلاد/ تاليف: چورچ سارتون،

ترجمة: نخبة، إشراف: إيراهيم بيومي مدكور (وآخرون) القاهرة: المركز القومي للترجمة ، ٢٠١٠

۲۲۸ ص ، ۲۶ سم

١ - العلوم عند اليونان

(ا) مدكور، إبراهيم بيومي (مشرف مشارك)

(ب) العنوان

رقم الإيداع ١٧٠٢١ / ٢٠١٠

الترقيم الدولى: 1.S.B.N 978 - 977 - 704 - 276- 5

طبع بالهيئة العامة لشنون المطابع الأميرية

تهدف إصدارات المركز القومى للترجمة إلى تقديم الاتجاهات والمذاهب الفكرية المختلفة للقارئ العربى وتعريفه بها ، والأفكار التى تتضمنها هى اجتهادات أصحابها فى ثقافاتهم ، ولا تعبر بالضرورة عن رأى المركز.

## محتوبات الكتاب

صفحة

الفصل الثالث والعشرون: علم الجغرافيا في القرنين الأخيرين ... ٧ كراتيس وسترابون:

الجغرافيا عنداليونان - كراتيس المالوسي - بوليمون الرحالة - آجا ثرخيديس الكنيدي - أرتميدوروس الأفسوسي - الكنيدي - أرتميدوروس الأفسوسي - يود كسوس الكيزيكي - بوسيدونيوس الأفامي - سترابون الأماسي - يود كسوس الكيزيكي - بوسيدونيوس الأفامي - سترابون الأماسي - إيزيدورس الحاراكسي - علم الجغرافيا عند اللاتين - يوليوس قيصر ماركس فيسبانيوس أجريبا - الملك جوبا الثاني - هيجينوس .

(ترجمة الدكتور مصطنى عبد الحميد العبادى )

الفصل الرابع والعشرون: معرفة الماضى فى القرنين الأخيرين ... مؤرخو اليونان – بوليبيوس – المؤرخون اليونان الآخرون – بوليمون الطروادى وأجاثرخيديس الكنيدى – أبوللودورس الأثيني – بوسيدونيوس كاستور الرودسي – ديودور الصقلي – نيكولاوس اللمشتي – ديونيسيوس الهاليكارناسي – سترابون الأماسي – جوبا الثاني – المؤرخون اللاتين – اثيوس – كاتو الرقيب – قيصر – فارو – ساللوست – ليثي .

(ترجمة الدكتور أحمد فؤاد الأهواني)

بلاوتوس وترنتيوس – كاتو الرقيب – سكيبو إميليانوس وجايوس لوكيليوس – كاتوللوس – شيشرون ، قيصر ، م . ت . فارو – ساللوست – ليني – شعراء الرومان في عصر أغسطس – ما يكيناس – فرجيل – هوارس – تيبولوس وبرونيرتيوس – أوفيد

(ترجمة الدكتور محمد سلم سالم)

الفصل السادس والعشرون: فقه اللغة في القرنين الأخيرين ... ١٣١ فقه اللغة اللاتينية

(ترجمة الدكتور محمد سليم سالم)

الفصل السابع والعشرون: الفن في القرنين الأخيرين قبل الميلاد ... ١٥٠ النحت الهلنسي في روما — النحت الهلنسي في روما — النحت الموماني ــ المتصوير الهلنسي والروماني ــ المجوهرات والأحجار المينة المنحوتة .

الفصل الثامن والعشرون: الاستشراق في القرنين الأخيرين ... ... ١٨١ بلاد الأطراف: الإمبراطورية البارثية والبحر الأحمر -- التجارة مع الهند والصين -- بوليبيوس بطلميوس الحامس إييفانيس ، حجر رشيد -- ميثريداتيس السادس الأكبر -- ختام القرن الأول .

(ترجمة الدكتور محمد عبد الهادى أبوريده)

| 197 | • • • |     | ••  | • • • |     | • • • | • • • |         | خاتمة | الفصل التاسع والعشرون : • |
|-----|-------|-----|-----|-------|-----|-------|-------|---------|-------|---------------------------|
| 190 | •••   | ••• | ••• | •••   | *** | ••••  |       | • • • • |       | قائمة المصطلحات           |
| 199 | •••   | ••• | .,. |       | *** | *** * |       |         | ***   | كشاف تاريخ العلم          |

#### الفصل الثالث والعشرون

# علم الجغرافيا في القرنين الأخيرين<sup>(۱)</sup> كراتيس وسترابون

بينها كانت المؤلفات الرئيسية ، في العمارة والزراعة مكتوبة باللغة اللاتينية ، وهي تكاد تكون الوحيدة من نوعها ، كان معظم المؤلفات الجغرافية مكتوباً باللغة اليونانية ، باستثناء ما ظهر منها في نهاية القرون الثلاثة التي نحن بصددها ، أي زمن قيصر وأغسطس ، حين ظهرت مؤلفات جغرافية باللغة اللاتينية وكانت تلك المؤلفات رومانية خالصة ، أي مؤلفات رومانية خالية من أية صيغة هلنستية . وكان الرائدان الرئيسيان في هذا الحجال كراتيس المالوسي (القرن الثانيق.م.) وسترابون الأماسي (القرن الأول ق.م) .

#### الحغرافيا عند اليونان

#### كراتيس المالوسي:

كانت مدينة مالوس ، موطن كراتيس ، مقر جالية يونانية قديمة بإقليم قيليقية الحالية ، ويقال إن هذه الجالية تأسست زمن حرب طروادة (١) . وعاش كراتيس بمدينة برجامة حيث كان رئيساً لمدرسة فقه اللغة ومديراً للمكتبة . وكان معنى ذلك أنه دخل كثيراً في مناقشات مع معاصريه من علماء مدرسة الإسكندرية ، وسوف نتحدث عن ذلك في الفصل السادس والعشرين . وكانت السنة الوحيدة المعروفة من حياته هي سنة ١٦٨ ، حين أرسله الملك يومينيس الثاني مندوباً إلى روما ليقدم تهنئات هذا الملك إلى رؤساء الدولة الرومانية

بمناسبة انتصار بيدنا . ويقال إن زيارته أثرت في نمو المكتبات العامة في روما . غير أن هذا القول يكون سابقاً لأوانه فيما يخص نمو المكتبات في روما .

ويذكر سترابون (الكتاب الثانى ، فصل ٥ ، فقرة ١٠) أن كرائيس صنع كرة أرضية ، وهي أول محاولة تعرفها ، مع العلم بأن تصميمات كروية للأجرام السهاوية استخدمت من قبل . ولما كان المعمور من العالم جزءاً صغيراً من بسطح الأرض ، لا حظ سترابون أنه ينبغي استخدام كرة كبيرة لا يقل قطراها عن عشر أقدام لأغراض الدراسة العملية ، ولكنه لم يلتكر أن كرة كرائيس كانت كبيرة بهذا الحجر. ويبدو أن كرائيس لم يحفل بالتفاصيل الجغرافية ، وأنه كان أكثر اهتماماً بالظواهر العامة في الكرة الأرضية . إذ أحيا نظرية الفيثاغوريين وأضاف إليها ، وهي النظرية القائلة بوجود أربع كتل أرضية ، بل توجد منها أربع واقعة على أربع كتل من الأرض، يفصلها بعضها عن بعض محيطان ، وتواجه كل اثنتين منها لاثنين الأخريين (تستطيع أيها القارئ أن تتخيل تفاحة تأخذها أنت وتقسمها الله أربعة أجزاء بواسطة مسطحين متعامدين). وكانت هذه النظرية الفيثاغورية المخرف غير شك نظرية لا يقوم لها دليل ، ولكنها أرضت الخيال ، وألهمت الفكر من مرة (٣) .

وسوف نتحدث الآن بإيجاز أكثر، عن ثلاثة من معاصرى كراتيس، وهم: بوليمون الرحالة، وأجاثرخيديس، وبوليبيوس الرواق.

#### بوليمون الرحالة:

أما بوليمون الرحالة (النصف الأول من القرن الثانى ق.م.) فنشأ فى مدينة طروادة ، وطوف فى جميع بلاد اليونان . ويشير لقبه ، أى الرحالة ، إلى مهنة تعتبر من مظاهر الحياة فى عصره ؛ إذ أولع اليونان دائماً بالترحال ، وكان هناك رحالة محترفون، وهم ممن جعلوا صناعتهم معرفة المدن اليونانية، ويقومون بإرشاد الآخرين ، مثل الزوار الرومان ، من مدينة إلى أخرى ، شارحين لهم

المبانى الهامة فيها . ولم يصلنا من أعمال بوليمون غير شدرات (٤) من مؤلفاته . ومن هذه المؤلفات كتب سياحية وتاريخية فى تأسيس كثير من المدن . كما قام ببحث بعض المسائل الأثرية ، ونشر نقوشاً كتابية خاصة بكثير من المدن القديمة . وكان معظم هذه النقوش التى قام بجمعها عبارات تهنئة مقدمة للآكمة بمعابد دلنى وإسبرطة وأثينا . وليس من الثابت أن كراتيس نفسه عمل مرشداً مترحلا بين البلاد ، ولكن أعماله جعلت مهنة الإرشاد السياحى عملا مستطاعاً ، أى إنه كان الأب للمرشد السياحى اليونانى .

#### أجاثر خيديس الكنيدي (٥):

كان أجائر خيديس من الفلاسفة المشائين في النصف الأول من القرن الثانى ، الثانى قى ، و بلغ أوج مجده في الإسكندرية في الربع الثانى من القرن الثانى ، إذ كان مربياً أو معلماً لأحد الملوك البطالمة (بطلميوس الحادى عشر سوتير الثانى ؟) وله مؤلفات في جغرافية آسيا وتاريخها في عشرة كتب، وفي جغرافية أو ربا وتاريخها في ٤٩ كتاباً ، ولكن أهم أعماله كتاب عن البحر الأحمر(١) ؛ ويشتمل هذا الكتاب على معلومات جغرافية و بشرية عن إثيوبيا و بلاد العرب؛ مثل أخبار مناجم الذهب في إثيوبيا ، وآكلي السمك على الساحل العربى . ويرجع أجاثر خيديس سبب فيضان النيل في الصيف إلى المياه التي تتجمع في إثيوبيا في فصل الشتاء .

#### بوليبيوس :

كان بوليبيوس الرواقي (النصف الأول من القرن الثاني) : أولا وقبل كل شيء مؤرخاً ، وهو أحد عظماء المؤرخين في العصور القديمة ، وسوف نفصل القول في دراسة أهمية أعماله بصورة أشمل في الفصل التالي ، لكنه يستحق أن يستوقف اهتمامنا هنا ، إذ كانت الجغرافيا في نظره إحدى المواد الثانوية المساعدة للتاريخ السياسي ، لكنه أدرك تمام الإدراك أن المعرفة الجغرافية الجيدة

كانت من اللوازم الأساسية لكل مؤرخ باحث . وكان بوليبيوس الرواقى يونانياً صميماً من إقليم أركاديا . طوف كثيراً فى أرجاء العالم اليونانى ، كما فعل غيره من اليونانيين . لكنه على خلاف أكثرهم ترحل كذلك فى البلاد الغربية ، أى إيطاليا وجاليا وإسبانيا . ولذا اكتسب بوليبيوس خبرة غير عادية بالبيئة الغربية ، التى قام بوصفها فى عرض متقن لأحداث الغرب . فبين مدى تقدم المعرفة الجغرافية التى أدت إليها الفتوح الرومانية ، ونستطيع أن نقول إنهاول من وصف العالم الروماني .

ومع أن بوليبيوس كان من أبناء الجيل الفكرى في الجزء الأخير من القرن الثالث ، فإنه عمر طويلا حتى إنه وصف لنا أحداث النصف الثاني من القرن الثاني ، وتوفى في الثانية والثمانين ، أي حوالي سنة ١٢٥ ق.م .

ويستحق ثلاثة رجال آخرين اهتمام مؤرخى الجعفرافيا ، وهم: هيبارخوس ، وأرتيميدوروس ، ويودكسوس ، وهم من عاصروا بوليبيوس ، وكانوا أصغر منه سنتًا .

# هيبارخوس النيقي: (النصف الثاني من القرن الثاني ق.م.):

كان هيبارخوس فلكيّا قبل أى شيء آخر ، وساعد بصفته هذه على اقامة الأساس الرياضي للمعرفة الجغرافية . ويستطيع الباحث أن يقول ان جدراة هيبارخوس كجغرافي هي إصراره على استخدام أساليب رياضية دقيقة في تحديد الأماكن . ولكن كراهيته للفلكي إراتوسئنيس وارتيابه في المعلومات الجديدة التي أمكن الحصول عليها منذ فتوح الإسكندر ، أفسدت منهجه هذا بعضالشيء . وكتب هيبارخوس كتاباً في مهاجمة نظريات أراتوسئنيس ، لكنه ارتفع على حساب هذا الفلكي الكبير ، بدليل اقتناعه وموافقته التامة على جميع ما وصل إليه إراتوسئنيس من نتائج فيا يتعلق وموافقته التامة على جميع ما وصل إليه إراتوسئنيس من نتائج فيا يتعلق بحجم الأرض .

وحاول هيبارخوس أن يقيس خطوط العرض بتحديد النسبة بين أقصر أيام

السنة وأطولها، بعكس طريقة البابليين التي تقيس الزيادة في أطوال النهار كلما اتجه الإنسان جنوبا بطريقة المتواليات العددية . وكان هيبارخوس أول من قسم الجزء المعمور من العالم إلى مناطق حسب مواقعها من خطوط العرض أو حسب الأحوال الجوية ، وذلك بتقدير خطوط العرض والطول بالنسبة لخطوط دائرية كبيرة مقسمة إلى ٣٦٠ درجة ، واستخدام هذه النسب بنظام لتحديد موقع كل منطقة من هذه المناطق . واقترح هيبارخوس لتحديد خطوط الطول معاينة الكسوف من أماكن متفرقة ، على قاعدة أن اختلاف التوقيت الحلى يدلناعلى اختلاف خطوط الطول. وكانت هذه الطريقة ممتازة ،غير التوقيت الحلى يدلناعلى اختلاف خطوط الطول ، وهو ما لم يكن أن تطبيقها المنتظم كان يتطلب قدراً من التنظيم السياسي العام ، وهو ما لم يكن في مرجوداً وقتذاك ، كما يتطلب قدراً من التنظيم العلمي الذي لم يكن في الإمكان تصوره في عصره .

ليس لدينا ما يثبت أن هيبارخوس ترحل كثيراً بين البلاد . ولذا نسأل: من أين ، وكيف إذن حصل على معلوماته ؟ نحن مدينون إلى سترابون بالقليل عما نعرفه عن جهود هيبارخوس الشخصية ، ومن المحتمل أن جغرافية بطلميوس التى جمعت بعد هيبارخوس بثلاثة قرون، اعتمدت على مادة جمعها سترابون.

## أرتميدوروس الأفيسوسي (٧): (النصف الثاني من القرن الثاني ق.م.):

زادت المعلومات الجغرافية التي اهتدى إليها كلمن أجاثر خيديس وهيبار خوس على يد أرتميدروس الأفيسوسي الذي بلغ أوجه في نهاية القرن الثاني (حوالي على يد أرتميدروس الأفيسوسي الذي بلغ إسبانيا (وجاليا) غرباً ، واستقر في الإسكندرية حيث كتب أحد عشر مؤلفاً بغزافياً . وفي مجال الجغرافيا الشرقية اعتمد هذا الباحث على أجاثر خيدس ، وأضاف إليه معلومات عن البحر الأحمر وخليج عدن . واعتمد فيما يتعلق بالهند على مؤلني العصر الإسكندري ولا سيما ميجاستنيس ، وكان أرتميدوروس يطمع في تأليف كتاب يشمل العالم المأهول بأسره ، إذ قام مرتين بحساب طوله وعرضه تأليف كتاب يشمل العالم المأهول بأسره ، إذ قام مرتين بحساب طوله وعرضه

بدون مقاييس فلكية . . ويبدو أنه رفض حرص كل من إراتوستنيس وهيبارخوس على استخدام خطوط الطول والعرض، وأظهر اهتماماً أكبر بالمسافات الجغرافية . ومعنى ذلك أنه اعتمد فى عمل خرائطه على الرحلات والمقاييس الفلكية . ويجب عند الحكم على طريقته أن نذكر أن مقاييس خطوط العرض لم تكن دقيقة ، وأن مقاييس خطوط الطول كانت أكثر خطأ . ومع العلم بأن الحريطة التي تقوم على أساس الرحلات تكون من الناحية النظرية أقل دقة من خريطة تقوم على أساس النسب بين خطوط الطول والعرض ، فإنها فى مجال التطبيق العملى على أساس النسب بين خطوط الطول والعرض ، فإنها فى مجال التطبيق العملى لا تكون أسوأ كثيراً . ومن ناحية أخرى قلت قيمة الرحلات كثيراً نظراً لعدم وجود شيء من أدوات الإرشاد المغناطيسي (٨) .

#### يود كسوس الكيزيكي(١):

يعتور الشك قصة يودكسوس كما رواها سترابون بسبب غرابها ، غير أنى شخصيًا لا أظن أنها بعيدة الاحهال : وخلاصها أن هذا الرجل أرسلته مدينته كيزيكوس في بعثة إلى الإسكندرية ، وقابل حين إقامته هناك بحاراً هنديًا ، وكان هذا البحار هو الرحيد الذي نجا من سفينة تحطمت على ساحل البحر الأحمر ، ولم تكن مثل هذه الحوادث نادرة ، لأن الصخور المرجانية في ذلك الساحل شديدة الحطورة . وحكى البحار الهندي مغامراته واقترح أن يتولى قيادة رحلة إلى الهند ، إذا جهز الملك سفينة لهذا الغرض ، وهو الملك بطلميوس يوثرجتيس الثاني ، أو فيسكون الذي امتد حكمه إلى سنة ١١٦ ق.م . وأمكن تحقيق ذلك الاقتراح والتحق يودكسوس بهذه السفينة ، التي أبحرت وأمكن تحقيق ذلك الاقتراح والتحق يودكسوس بهذه السفينة ، التي أبحرت لكن العائدين من البحارة أحضروا معهم شيئًا هامًّا لم يستطع الملك أن يسلبه مهم ، وهو المعرفة بالرياح الموسمية الجنوبية الغربية ، وهي الرياح التي تسهل الملاحة من باب المندب في البحر الأحمر إلى خليج عدن وبحر العرب . وسوف نعود إلى هذه النقطة بعد قليل ، بعد الانهاء من قصة يودكسوس .

ثم قام يودكسوس برحلة ثانية إلى الهند ، وفى هذه المرة أحضر معه حلية مأخوذة من مقدم سفينة ، واتضح أن السفينة جاءت أصلا من مدينة فادس فى إسبانيا . فاستنتج يودكسوس أن هذه السفينة لا بد أبحرت حول أفريقية ، فقرر أن يفعل هو ذلك . فأبحر إلى قادس ثم اتجه جنوباً على طول الساحل الغربي لأفريقية ، غير أنه فقد في الطريق ، ولم يعرف أحد عنه شيئاً.

والواضح أن الجزء الأول من هذه القصة هو الجزء العظيم الأهمية ، وهو اكتشاف الرياح الموسمية (١٠). إذ كان هذا الاكتشاف مما لا يمكن المبالغة في أهميته العالمية ؛ لأن السفر من البحر الأحمر إلى ساحل ملبار بالهند، والعودة ثانية من الهند إلى البحر الأحمر أصبح ممكناً على خير وجه ، وذلك بالسير في اتجاه الرياح الموسمية ، مع العلم باستحالة السير في عكس اتجاهها . فهل اكتشفها يودكسوس أو غيره من أهل الغرب؟ ذلك أن اكتشافها ينسب عادة إلى هيبالوس ، ولكن يختلف العلماء حول زمن هذا الاكتشاف ، فيقول بعضهم إن هيبالوسعاش بعد الإمبراطور أغسطس، ويقول آخرون(١١١ إنه ينتمي إلى العصر البطلمي المتأخر . وبصرف النظر عن هيبالوس ، يبدو من المحتمل أن سفن البطالمة المتأخرين أبحرت إلى الهند ، ولكن الرحلات الأولى المباشرة عبر المحيط الهندي إلى الهند الجنوبية لم تكن قبل سنى ٤٠ ـــ • ٥ بعد الميلاد(١٢) . و بسط البطالمة المتأخرون سلطانهم على مضيق باب المندب، وفي عام ٧٨ ق.م . - إن لم يكن قبل ذلك - كان القائد العام لمصر العليا هو أيضاً قبطان البحر الأحمر والمحيط الهندى . وزاد عدد الهنود فی مصر آکثر من ذی قبل ، وأصبحت منتجات جنوب الهند آکثر وفرة في أسواق مصر وأوربا مثل الفلفل. يضاف إلى ذلك أن اتجاه الملكة كليوباترا السابعة نحو التفكير في أن تترك البحر المتوسط وأن تحكم في المحيط الهندي دليل علىأن التجارة مع الهند كانت نامية في عصرها (توفيت سنة٣٠ ق.م.)، علماً بأن هذه التجارة لم تكن لتنمو نمواً ذا بال دون الاستفادة التامة من الرياح الموسمية. لننتقل الآن إلى القرن الأول ق.م حين كان علماء الجعنرافيا ثلاثة من كبار الشخصيات: بوسيدونيوس وسترابون وازيدوروس.

# بوسيدونيوس الأفامى: (القرن الأول ق.م)(١٣):

سبق لنا أن ذكرنا بوسيدونيوس مرات عديدة، وسوف يقابلنا اسمه مراراً في يلى ؛ إذ شملت ثقافته جميع ألوان المعرفة في عصره . لكن من الخطأ أن نقارن بينه وبين أرسطو ، أو أن نطلق عليه اسمأرسطو العصر الهلنستى ؛ لأن عظمة أرسطو لا ترجع إلى سعة معرفته بقدر ما ترجع إلى رجحان آرائه وصوابها . ومن المعروف أن بوسيدونيوس كان آخر العلماء الذين اتخذوا من المعرفة كلها موضوعا للدراسة في عصر ما قبل الميلاد . غير أنه لم يتصف بشيء من عبقرية أرسطو في استنباط النظرية من الجزئيات . وبقدر ما نستطيع أن نحكم من الشذرات التي وصلت إلينا من مؤلفات بوسيدونيوس يبدو أن هذا الرجل كانت تغلب عليه نزعات من الخيال والتصوف ، ولعل من الأصوب أن نصفه بأنه كان أكثر الرحالة القدماء ذكاء (١٤) ، وكفاه ذلك فخراً ،

وكتب بوسيدونيوس كتاباً فى موضوع المحيط حيث أعاد فكرة إراتوسشنيس من أنه ليس هناك سوى محيط واحد (١٥٠). وسافر بوسيدونيوس كثيراً ، لا على امتداد سواحل البحر المتوسط فحسب ، بل أوغل فى داخل البلاد مثل إسبانيا وجاليا وإنجلترا . وكانت له ملاحظات كثيرة تتعلق بالجغرافية البشرية والطبيعية ، وأقام بوسيدونيوس شهراً كاملا فى قادس، حيث درس ظاهرة المد والجزر ، وكان من أوائل من أرجع هذه الظاهرة إلى تأثير الشمس والقمر ، كما لفت النظر إلى اختلاف ارتفاع المد فى حالة اكتال القمر وفى حالة التربيعين . ودرس بوسيدونيوس ظاهرة الزلازل والبراكين وظهور جزيرة بركانية جديدة فى مجموعة بجزر الليبارى أو الجزر الأيولية (شمالى صقلية) . كما زار مناجم جنوب

إسبانيا وجاليا ، ووصف ممراتها ومصارف مياهها . وشهد بوسيدنيوس ظاهرة صخور الملح ، ووصف سهل كراو بالقرب من مصب الرون ، كما لاحظ وفرة الحصى المستدير المنتشر هناك ، ويمكن جمع هذه التفصيلات وأشباهها من جغرافية سترابون ، الذي اقتبس منه كثيراً .

وحاول بوسيدونيوس أن يدخل تحسينا على تقدير إراتوستنيس لحجم الأرض، بأن أنقص خطأ طول محيطها من ٢٠٠٠ و١٨٠٠ إلى ٢٥٠٠ و١٨ فرسخ ، ومن ناحية أخرى بالغ بوسيدونيوس فى تقدير طول قارة أو راسيا ، وذكر أنه إذا أبحر رجل من ساحل الأطلنطى غرباً إلى مسافة ٢٠٠٠ وورسخ فإنه يستطيع بذلك أن يصل إلى الهند . وكان لهذا الحطأ نتائج بعيدة المدى ، إذ ظهر هذا الحطأ فى صورة أو أخرى فى مؤلفات سترابون وبطلميوس و روجر بيكون و بيرد إلى (عام ١٤١٠ م. ) ، كما زاد من تفاؤل كولومبوس ، وكان السبب فى اكتشافه للعالم الجديد ، لا الأطراف الشرقية من قارة أو راسيا .

## سترابون الأماسي (القرن الأول ق.م.) :

التعريف الصحيح بالجغرافي سترابون هو أنه مؤلف كتاب و الجغرافيا ٤، وكل ما نعرفه عنه مستمد من هذا الكتاب الذي يعد أهم مؤلفاته ، وهو الكتاب الوحيد الذي بتى لنا من هذه المؤلفات ، ونستنتج منه أن سترابون ولد حوالى عام ٦٤ ق.م في مدينة أماسيا (١٦) ، التي يفرد لها وصفا يدل على محبته لهذه المدينة . وينتمي سترابون إلى أسرة ذات شأن ، عمل بعض أفرادها في خدمة ملوك بنطس وهم : متراداتيس الحامس يوئر جيتيس ومتراداتيس السادس يوباتور ، حيث كانوا قادة عسكريين وحكاماً وكهنة للالهة ما (بيلونا) . وتنحدر أسرة سترابون من فرعين مختلفين ، يوناني وأسيوي ، ولكن كان سترابون يونانيا محضاً في لغته وعاداته . ولا بد أن أسرته عاشت في رغد من العيش مما مكنه من أن ينال قسطاً وافراً من التعليم . وبعد أن أتم سترابون مراحل التعليم الأول في البيت أرسل إلى نيسا ( بالقرب من مدينة تراليس في إقليم كاريا) ،

حيث درس النحو والأدب على يد أريستوديموس . وفي سنة ٤٤ ق.م (وهو في العشرين من عمره) ذهب سترابون إلى روما لمتابعة دراسته العليا . وتتلمذ على أيدى تيرانيون الأميسوسي (١٧) ، وهو العالم النحوى والجغرافي (ولعل هذا العالم هو الذي أجاز لاسترابون الاشتغال بالجغرافيا) . وكان من آساتذة سترابون كذلك كسينارخوس السليوكي في إقليم قيليقية ، وهو أحد الفلاسفة المشاتين . وعرف سترابون عدداً من الرواقيين أمثال بوسيدنيوس و بؤيتوس (١٨) الصيداوي وأثينودو روس الطرسوسي في قيليقية . ولذا صار سترابون رواقيا متحمساً للرواقية ، وأدرك ضرورة الأساطير والطقوس والأسرار الدينية لعامة الناس ، ولكن ديانته هو كانت «الرواقية » .

كان سترابون رحالة عظيماً ، ولكن ليس بالقدر الذي يوحى به كتابه المغرافيا ، أو ما يذكره هو عن نفسه (انظر سترابون -- ج۲، ف ١١٥) (١١٠ وسافر سترابون من أرمينيا شرقا إلى إيطاليا غرباً ، وزار بلاد اليونان (على الأقل كورنثه) ومصر - حيث صعد في النيل حتى أطراف إثيوبيا ، وكان سترابون على معرفة واسعة بكثير من بقاع آسيا الصغرى ، واستمد الكثير من معلوماته من الكتب ، أي الكتب اليونانية ، إذ أن ما كان من الكتب الجغرافية بلغات أخرى قليل في هذا الحجال .

ويشير سترابون في كتاب الجغرافيا إلى بعض مراجل حياته: فكان في روما في سنة ٤٤ كما كان بها في سنوات تالية ، ٣٥ ، ٣١ ، ٢٩ ، ٧ ق.م وأقام سترابون في مصر من سنة ٢٥ (٢١) إلى سنة ٢٠ أو بعد ذلك . وحصل سترابون على الكثير من معلوماته في مكتبة الإسكندرية (إذ لا يمكنه في غيرها أن يحصل على جميع ما احتاج إليه من مؤلفات ) . وعاش سترابون منمتعاً بمجده في عصر الإمبراطور أغسطس كله وبداية حكم تيبريوس (١٤ – ٣٧ م.) ومن المحتمل أنه أمضى أعوامه الأخيرة في بلدته أماسيا ، ومات في سنة ٢١ م . أو بعد ذلك .

وألف سترابون كتابين عظيمين: أحدهما في التاريخ ، وهو مفقود ،

وثانيهما في و الجغرافيا ، وهو الذي وصلنا كاملاتقريباً ، ويعد هذا الكتاب أحد أعلام الراث القديم . وهو مقسم إلى سبعة عشر جزءاً ، مشتملة على وجه التقريب على ما يأتى :

۱ ــ ۲ مقدمة. وهي تاريخية إلى حدما، حيث ينتقد هومير وس و إراتوسئنيس، ويناقش بوليبيس و بوسيدونيوس و يودكسوس الكيزيكي ، كما يتحدث عن الجرافيا الرياضية وشكل الأرض و رسم الخرائط على سطح كروى وسطح مسنو. ويصر على القول بوجود محيط واحد فقط ، بدليل حدوث المد والجزر في كل مكان ، وعلى هذا يستطيع الإنسان أن يبحر من إسبانيا إلى جزر الهند الشرقية (ك ، ب ، ، ف ، ) .

- ٣ ــ إسبانيا وجزر كاستيريدس.
  - ٤ ـــ جاليا وبريطانيا وغيرهما .
- ٦ ــ جنوب إيطاليا وصقلية . الإمبراطورية الرومانية .
- ٧ ــ أوربا الوسطى والشرقية ( الجزء الأخير من هذا الجزء مفقود ) . (٢١)
  - ٨ ــ جزائر البلوبونيز .
    - ٩ ــ اليونان الشمالية .
    - ١٠ ــ الجزر اليونانية .
  - ١١ ـــ منطقة البحر الأسود ، وبحر الخزر وجبال طورسوس وأرمينيا .
    - ١٢ ١٤. آسيا الصغرى .
      - ۱۵ المند وفارس
    - ١٦ ــ بلاد ما بين النهرين وسوريا وبلاد العرب وساحل إثيوبيا .
      - ١٧ --- مصر .

وهذا الكتاب دائرة معارف جغرافية ، وتختلف أجزاؤه بالضرورة من حيث القيمة العلمية . وتوجد حول جغرافية سترابون مؤلفات حديثة كثيرة ، وأكثرها أهمية بحوث قام بها علماء تخصصوا في دراسة مختلف الأقاليم . وليس هنا مجال إعادة الحديث من هذه الدراسات ، فهي كثيرة جداً .

ولنقتصر على بحث بعض الأسئلة العامة ، أولا ، ما هو هدف سترابون؟ المعروف أنه أراد أن يكتب وصفاً جغرافيا للعالم ، ولكن نظراً لأن تعليمه الأصلى كان أدبياً بحتاً ، فإنه لم يحفل بالجغرافيا الرياضية ، التي ازدراها دون معرفة كافية بها ، ودون فهم حقيقي لمشكلاتها . ومن ناحية أخرى كان سترابون شديد الاهتمام بالناس ، وغلب عليه التفكير الفلسني ، فالجغرافيا عنده طبيعية ، ومع ذلك كان الطابع البشرى والتاريخي والأثرى أكثر ظهوراً ، إذ أراد أن يقدم لقرائه فكرة عامة عن مسطح الأرض ، أى طبيعتها ( من حيث الأنهار والجبال وما إلى ذلك ) ؛ ثم اختلافات أقاليها ، وبعد ذلك يشرح كيف عاش الناس في كل إقليم ، وأى نوع من الناس هم . وتضمن ذلك عرضا للتقلبات والتغيرات التي طرأت عليهم وأعملهم ، وذكراً لمدنهم ( ومتى أسست ؟ ) فضلا عن الطرق ، والمسالك والمعالم العامة ، وعظماء الرجال .

ونظراً لكونه رواقياً، تقبل سترابون المبادئ العامة فيا يختص بعبادة النجوم، ولكنه لم يتطرف في اعتناق مذهب التنجيم، وليس هناك ما يثبت أنه اعتقد في الجينيثليا لوجيا، أي قراءة الطالع تبعاً للأفلاك الساوية. بل كان ملماً بما قام به المصريون وكهنة الكلدان من دراسات فلكية (٢٢).

وذكر أن الفينيقيين أهل مدينة صيدا هم الذين نقلوا مبادئ علم الفلك والحساب إلى اليونان (٢٣٠).

وفى مجال السياسة كان سترابون متحيزاً قطعاً لجانب روما ، إذ أدرك أن عصر الإمبراطور أغسطس جلب للعالم عناصر السلام والوحدة (انظر ج ٢ ، فصل ٤ ، فقرة ٢) ، بدليل أن ذلك العصر قضى على القرصنة التى كانت متفشية في شرق البحر المتوسط ، واستتب الأمن للسفر والتجارة فضلا عن

الرخاء . وكان سترابون فخوراً بشرقيته ، ولم يترك مناسبة دون أن يذكر العلماء الذين ولدوا فى الشرق، و برغم إعجابه الشديد بالحكومة الرومانية ، فإنه لم يحفظ أى احترام للعلماء الرومان ( وله العذر فى ذلك ) .

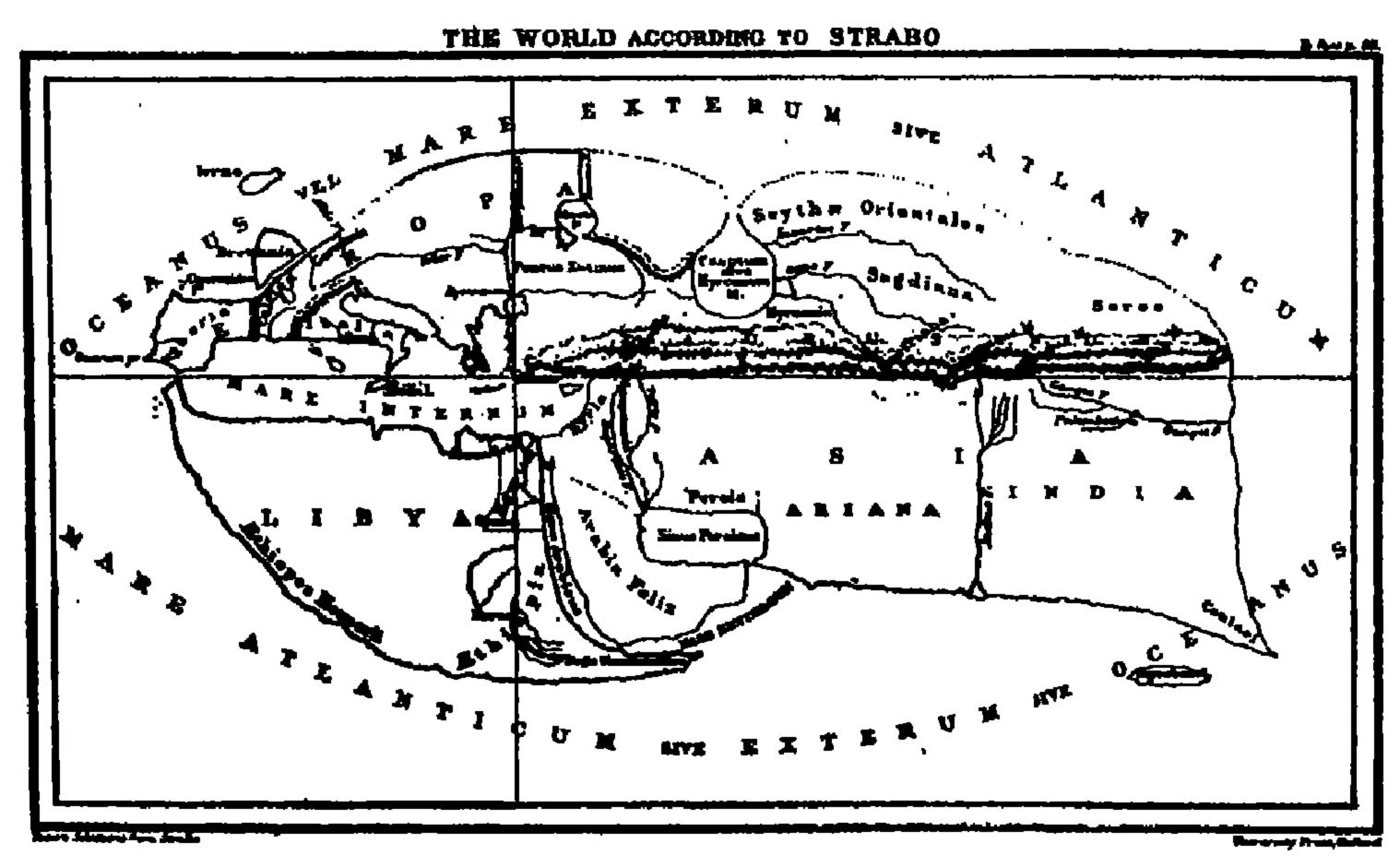

شكل ٨٠ – خريطة العالم كما تصورها سترابون ( في القرن الأول ق . م . )

وتوجد مناقشات كثيرة حول تاريخ كتاب الجغرافيا . ولعل الجزء الأكبر من المعلومات الواردة بهذا الكتاب كانت من جمع سترابون قبل أن يغادر الإسكندرية (حول عام ٢٠ ق.م.) ، ثم انتهى سترابون فى سنة ٧ ق.م . من النسخة الأولى من هذا الكتاب . ولم يستخدم خريطة الجغرافى أجريبا ، التى لم تكن نشرت بعد فى ذلك العام . أما قائمة الولايات الرومانية الواردة فى آخر صفحة من هذا الكتاب ، فقد قام سترابون بكتابتها فى تاريخ لا يتجاوز سنة ١١ق.م . ، ثم راجعها بنفسه سنة ٧ق.م . وهو بعيد عن روما . ثم راجع سترابون الكتاب كله فى مدينة أماسيا حوالى عام ١٨ م ، كما هو واضح من مرضعاً من هذا الكتاب .

وكان سترابون مدركاً لضخامة كتابه ولأهميته ، حتى أطلق عليه وصف

التأليف الضخم ، وكان كذلك ، حتى إن الباحث لا يستطيع إلا أن يسأل كيف أمكن لرجل واحد أن ينجز مثل هذا العمل الكبير . الواقع أن عملا في مثل حجم هذا الكتاب في زماننا نحن لا يمكن إلا أن تقوم به أكاديميات أو جامعات ويشرف على تنفيذه مديرون ، يشرفون على عدد من العلماء والمساعدين ، ويستخدمون أنواعاً شي من الأدوات الحديثة . ومن حسن حظنا أن لدينا بفضل سترابون هذا الوصف الجغرافي المستفيض للعالم الغربي زمن الإمبراطور أغسطس ، مضافاً إليه كمية كبيرة من المعلومات التاريخية والأثرية والبشرية ، وكذلك أخبار التجارة والصناعة ، وجوانب أخرى .

ولم يتخيل سترابون أفراد قرائه على أنهم جماعة من علماء الجغرافيا ؛ لأن أمثال أولئك لم يكونوا وجدوا بعد ، ولكنه تخيلهم من الساسة و رجال الأعمال ، وغيرهم من المتعلمين في عصره ( انظر ج١ ، فصل ١ ، فقرة ٢٢ – ٢٣ ) ، ولذا كان هؤلاء القراء قليلين ، ولكنهم كانوا رجالا على جانب كبير من الذكاء بحيث لا يقلون عن خير رجال عصرنا .

وبرغم أن سترابون لم يكن عالما طبيعياً، فإن جغرافيته تصف كثيراً من الحقائق الطبيعية الهامة التي يتناولها هو بروح باقدة . ومثال ذلك أن سترابون فسر تكوين الجبال بفعل حركات الضغط الداخلية ،وأن وادى تمبى في إقليم تساليا ببلاد اليونان نتج عن زلزال . وكان سترابون يعتقد أن السبب في الظواهر البركانية هو القوة المتفجرة في الرياح الحبيسة داخل الأرض ، واعتبر البراكين نوعاً من صمامات الأمن (٢٤) . وأرجع سترابون ظهور سجزر البحر المتوسط إلى انفصال عن جسم الأرض بواسطة الزلازل أو بفعل البراكين ، وقصد بذلك جزر الليبارى ، شمال شرق صقلية . وكرر سترابون من جديد و بوضوح تام النظرية القديمة القائلة بأن الأرض والبحر كثيراً ما تبادلا موقعيهما ، ودلل على ذلك بعدد من الأمثلة التي زالت فيها مساحة من الأرض ، والتي ارتفعت فيها مساحات أخرى . و بعض هذه الأمثلة عدود بمكان معين ، و بعضها الآخر واسع الانتشار . فئلا عند الحديث عن واحة آمون يقول : « كان معبد آمون

من قبل عند ساحل البحر، ولكنه الآن في الداخل، بعد أن انحسر عنه الماء (٢٠٠٠). و يذكر سترابون أن وجود بقايا أصداف متحجرة في أماكن بختلفة يثبت أن الأراضي في مصر السفلي حيث توجد هذه البقايا كانت في الماضي مغمورة بلماء . و يرجع سترابون السبب في زوال بعض المساحات الأرضية إلى الزلازل، وأن ظاهرة أخرى مثل هذه تستطيع أن تقضى على برزخ السويس وتفتح الطريق بين البحر المتوسط والبحر الأحمر (٢٦١) . و يسجل سترابون ملاحظات عديدة عن القوة التحاتية للماء ، وعن التراكات الطميية عند مصبات الأنهار أو على امتداد عبراها . و يحدثنا سترابون كذلك عن صناعة الملح واستخراجه من عيون المياه المعدنية ، وعن مناجم الفضة في إقليم لوريون ، وصناعة الزجاج في الإسكندرية ، وصناعة السواق ، و بناء المزلق الذي تتحرك فوقه السفن في برزخ كورنثه ، كما يحدثنا عن القناة القديمة التي تصل النيل بالبحر الأحمر ، وهي القناة التي كانت تنتهي عند ميناء أرسينوي ، وكانت تغلق بواسطة بوابة مزدوجة للوقاية على سبيل الاحتياط من تغير التيار وللساح بمرور السفن في مزدوجة للوقاية على سبيل الاحتياط من تغير التيار وللساح بمرور السفن في الاتجاهين .

لم يكن سترابون أديباً فناناً ، ولكنه أتقن فن الكتابة كما يمكن أن يتقنه عالم ، وكان واسع الثقافة ، صحيح اللغة ، واضحاً دون أن يسمى إلى المحسنات اللفظية . وقد يجده أصحاب الذوق الأدبى مملا يسير على وبيرة واحدة ، ولكن مما لا شك فيه أنه اجهد فى تأليفه أصدق الاجتهاد ، وبذل أقصى ما يستطيع ليدخل عليه التنوع ، وليعطى قارئه الكثير من القصص مما يتفق والغاية العمارمة التى ارتسمها لنفسه . و يتفوق كتاب سترابون كثيراً من ناحيتى الأسلوب والمضمون عن الجزء الجغرافي من كتاب بليني عن التاريخ الطبيعى .

وذكر سترابون أن أرسطو كان أول من اقتنى الكتب ، وأن ملوك مصر احتذوا حذوه بعد ذلك (٢٧) . وهذه العبارة صحيحة فى جملتها ، لأنه ربما لا يكون أرسطو أول من اقتنى كتبا (وما معنى ذلك ؟ وكم كتابا يجب أن يمتلك . الفرد ليصبح صاحب مكتبة ؟ ) ، ولكن مما لا شك فيه أنه بفضل تأثيره \_ وهو

التأثير الذى انتقل إلى مصر بواسطة ديمتر يوس الفاليرى وستراتون ــ قرر البطالمة الأولون تأسيس مكتبة الإسكندرية .

وتفوقت دراسات سترابون تفوقاً كثيراً على أسفاره ، إذ قرأ جميع الأدب اليونانى الذى وصل إلى يده ، مبتدئاً بقصائد هومير وس . وكان شديد الإعجاب به ، شأنه فى ذلك شأن جميع اليونان . و بالغ سترابون فى تقدير القيمة الجغرافية لعقيدة الأوديسة ، مع العلم بأن إراتوسثنيس كان يميل إلى التقليل من هذه القيمة . على أن أغنى مصادر سترابون هو معاصره الذى يكبره ، واسمه بوسيدونيوس . وسترابون هو الذى حفظ للأجيال التالية تقدير بوسيدونيوس الخاطئ عن حجم الأرض .

ونظراً لما لكتاب و الجغرافيا ٥ – وهو كتاب فريد فى نوعه – من قيمة علية هائلة للساسة ورجال الإدارة فى الإمبراطورية الرومانية ، فإننا نعجب لقلة ما لتى سترابون من اهتام القدماء به . هل كان ذلك لإخفاء النسخ الأولى من هذا الكتاب بواسطة أصحابها لا ستخدامها فى الأغراض العملية ، وليس للأغراض العلمية ؟ وليس هناك – فيا أرى – تفسير آخر . ذلك أن المؤرخ يوسيفوس هوالوحيد الذى عرف هذا الكتاب . على حين لم يعرفه أحد من اليونانيين ولا بطلميوس نفسه ، ولا عالم رومانى حتى بلينى ، رغم صعوبة تصور ذلك . وربما يكون هذا الإهمال لاسترابون من ناحية القدماء هو السبب فى عدم وجود ترجمة عربية له، إذ بتى سترابون عهولا للجغرافيين المسلمين ومؤرخهم .

شمحدث فى العصر البيزنطى أن اكتشف كتاب الجغرافيا على يد ستيفانوس البيزنطى ( فى القرن السادس ) ، واستخدمه يوستا ثيوس التسالونيكى ( فى القرن الثانى عشر ) ومكسيموس بلانوديس ( فى القرن الثالث عشر ) . غير أن أقدم مخطوط وصل إلينا هو المخطوط الباريزى رقم ١٣٩٧، ويحتوى الأجزاء العشرة الأولى فقط ، أما الأجزاء السبعة الأخيرة فصدرها ثلاث مخطوطات متأخرة ، وهى مخطوطات الفاتيكان رقم ١٣٧٩ ، ومختصر الفاتيكان ، والبندقية رقم ٦٤٠ .

أمابداية طبع هذا الكتاب فترجع إلى جوارينو الفيرونى (١٣٧٠ – ١٤٦٠ تقريباً) وهو الذى أحضر معه من القسطنطينية مخطوطة يونانية ، وترجم منها الأجزاء العشرة الأولى إلى اللاتينية ، أما الجزءان ١١ – ١٧ فقام بترجمتهما جريجوريو تيڤرماس . وتم طبع الكتاب كله بواسطة سوينهيم وبانارتز فى روما سنة ١٤٦٩ ( انظر شكل ٨١) ، وأعيد طبعه خمس مرات قبل عام ١٥٠٠ وهى البندقية ١٤٩٢ و ١٤٧٥، وتريفيزو ١٤٨٠ والبندقية ١٤٩٤ و ١٤٩٥ وقام بطبع المخطوط اليونانى الأصلى ألدوس ، بالبندقية ١٥١٥ ( انظر شكل ٨١) ، كما قام فلهلم كسيلاندر بإعداد طبعة لاتينية منقحة ( بال ـــ هنريفوس بترى كما قام فلهلم كسيلاندر بإعداد طبعة اللاتينية أول الطبعات الجيدة من هذا الكتاب .

ثم نشر إسحاق كاز و بون النص اليونانى مرة أخرى، وأضاف إليه ترجمة كسيلاندر ( جنيف ١٥٨٧) . وكذلك قام يانسون دى ألميلوفين الهولندى بطبعة أخرى ممتازة ( أمستردام ١٧٠٧) .

ونشر أديمانتوس كوريه نصًا يونانيًّا جديداً فى أربعة مجلدات، باريس ١٨١٥ ( انظر شكل ٨٤)، ومعه ترجمة فرنسية فى خمسة مجلدات، باريس ١٨٠٥ ( انظر شكل ٨٥) . وكانت هذه الترجمة بناء على أمر نابليون، واشترك فيها ثلاثة من علماء فرنسا هم : لا بورت دى تيل وليترون وجوسلان .

أما أحسن طبعة من هذا الكتاب فهى التى قام بها أغسطس مينيكه، وهى التى نشرها تويبنر (ليبزج ١٨٥٢ – ١٨٥٣) ، وأعيد طبعها مراراً فى ثلاثة مجلدات.

أما الطبعة اليونانية الإنجليزية في سلسلة لويب الكلاسيكية ، فابتدأها جون رو برت ستلنجتون ، وأتمها هو راس ليونارد جونز ( ثمانية مجلدات – ١٩١٧ – ١٩٣٧) .

وهذه المعلومات مستمدة من المصادر التالية التي اعتمد عليها المؤلف هنا في دراسة تاريخ كتاب الجغرافيا لاسترابون ، وهي :

Marcel Dubois, Examen de la geographie de Strabon (416 pp., Paris: Impremerie Nationale, 1891),

وفيه يعرض لما ظهر من كتب تتعلق بدراسة سترابون حتى سنة ١٨٩٠.

Ernst Honigmann, in Pauly-Wissowa, Real-Encyclopadie (2) 7, 76 --- 155, 1931

Henry Fanshawe Tozer, Selections from Strabo (388 pp., 6 maps; Oxford; Clarendon Press, 1893); Selections in Greek with notes.

### إزيدورس الخاراكسي (۲۸):

نستطيع أن نحتم القسم اليوناني من هذا الفصل بكلمة موجزة عن إيزيدورس هذا (في نهاية القرن الأولى ق.م.)، وكان معاصراً لا سترابون ، ولو أنه يستحيل علينا أن نقول إنه ظهر قبل ميلاد المسيح أو بعده، ومن الأسهل علينا أن نعده من الجغرافيين من عصر الإمبراطور أغسطس، بل لعله قام بعمله بتكليف من أجريبا . على أن سترابون لم يذكر إيزيدورس في جغرافيته، ولكن بليني حفظ لنا فقرات من كتاب إيزيدورس الذي عنوانه وصف العالم ، كما حفظ لنا أثينيوس النقراطيسي فقرة من كتابه ورحلة حول بارثيا ، وهي فقرة خاصة بصيد اللؤلؤ. ولدينا نص كامل لكتاب إيزيدورس الذي عنوانه «محطات السفر في بارثيا ، وهو كتاب يصف طريق القوافل من أنطاكية إلى الهند (٢٩) . وهو دليل طيب لإرشاد المسافرين والتجار وموظني الدولة، ومن نوعه جمعت بضعة كتب في عصر الإمبراطور أغسطس ، وسوف نعود للحديث عنها عند ذكر أجريبا فها يلي .

# علم الجغرافيا عند اللاتين

يقل عدد ما وصلنامن المؤلفات اللاتينية كثيراً عن عدد المؤلفات اليونانية، وتبدأ المؤلفات اللاتينية في الظهور في نهاية عصر ما قبل ميلاد المسيح. وسنبدأ حديثنا بشخص على جانب كبير من الأهمية وهو يوليوس قيصر.

#### يوليوس قيصر:

سوف نبحث في الفصل الرابع والعشرين كتب يوليوس قيصر المعروفة باسم التعليقات (حوالي ٥٢ ــ ٥٠ ق.م.)، ولكن ينبغي أن نتحدث هنا عن أساسها الجغراف. وهذا عسير ، لأن معلومات يوليوس قيصر الجغرافية قليلة ، والفقرات الى تتضمن قدراً من الجغرافيا يقال إنها إضافات كتبت بعد قيصر. ويقال كذلك إن قيصر استخدم « مساعد بحوث » له في كتابة بعض الفقرات الجغرافية الحاصة ببلادالجرمان وغابة هركينيا (٣٠)، وأنها مأخوذة عن جغرافيين يونانيين ، ولا ينبغي أن يثير ذلك في صدو رنا شيئاً من الخلط، فإن مساعدي البحوث لا يتوقعون الاعتراف بجهودهم . أما موضع الأهمية فهو أن الكثير من معلومات يوليوس قيصر مأخوذ عن كتب يونانية، سواء قام هو بذلك ـــ وكنان يعرف من اليونانية ما يمكنه من ذلك ــ أو بمساعدة كاتب . على أن أهم مصادره من الكتب الجغرافية هي إرا توسئنيس و بوليبيوس و بوسيدونيوس، وإلى جانب ذلك حصل يوليوس على قدر كبير من المعلومات من أهل البلاد التي نزل بها ، سواء أكان أولئك من الأسرى أم من غيرهم ، لأن أسماء الأماكن والقبائل كانت مستقاة من مخبرين محليين ، ويذكر شيشرون أنهم كانوا من الكثرة حتى إنه فى كل يوم كانت تأتى إليه أخبار جديدة بأسهاء لم تكن معروفة من قبل(٣١).

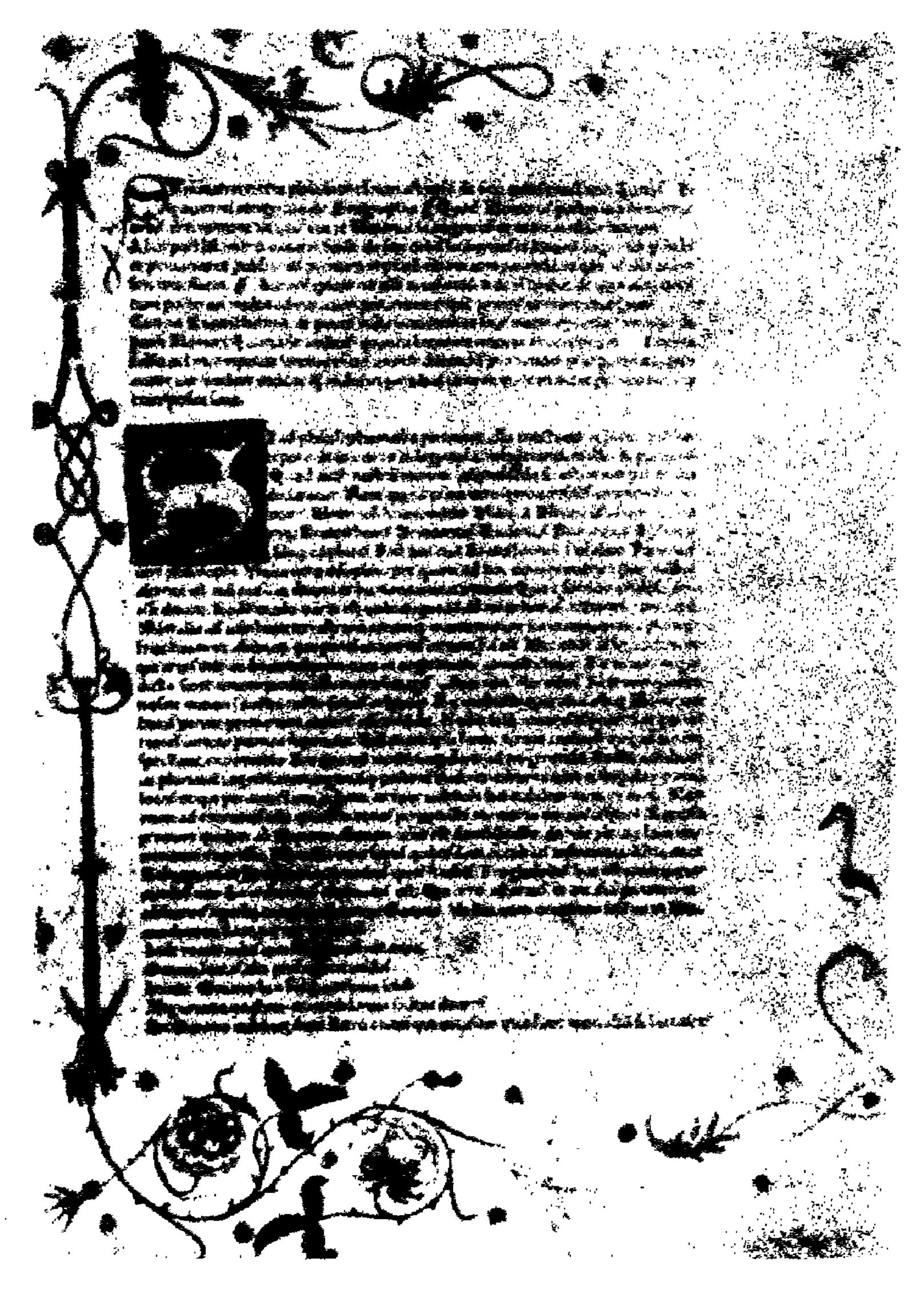

شكل ۸۱ — الترجمة اللاتينية لكتاب الجنرافيا لاسترابون التي قام بها جوارينو الفيروني الخرافيا (Rome: Sweynheym and Pannartz, 1469) . وهي بداية المطبوع من كتاب الجنرافيا لاسترابون . وترجع أهميتها إلى أن جوارينو استخدم مخطوطات يونانية (مفقودة الآن) وهي مخطوطات أفضل عا استخدم فاشر النص الرئيسي .



# ETPA'BONOE TEOTT A. DIK ÓN BIBA I ON PTOTON.

His The Ot you chan a superior in the Land and Land and the Land and t

હંદ મેં લો માડ માણોમે હંભુ તિમા મારાતા પિડ ભેળવા, માદે, ભરિક મારે જાતા મારો, માલે મારે મેં મારામાણો માલે ફિલા, મેં મેં, મારા માડામાં માડામા માડામાં માડામાં

- · HEARS PHUETER KONTEREBAMON OF ON PERS
- » Ef enge Ampertico Bafue con che anoio-
- » is a conducted being des itains,
- \* Ελκον νύκται μέλαιναι καὶ τοῦς ἀςτίρασ λελουμοίους ἐξ ἀκκανοῦ λέγει πῶν δ΄ απερίωντ αθρών τοῦς μέλαι μενί αν ἐμφανί ζει καὶ πὸν ἀκρασίαν τὰ περιέχου τος -πεννεσμοίος ὡς εκκε τὰ ἐξυρικόν στλ οῦ ε ἐφό τρο καὶ ἐράκλες ἐς ράπευσε, καὶ οἱ φοίν κοὰ ὑς τὰ τοῦ ταὶ κατί ορον τὰν καὶ τὰ ζεφύ ρου ποσεί εὐ περί καὶ τὰ ἀλύσει ποσεί ποι πορεί τὰ τὰ καὶ τὰ ἀλύσει ποσεί τοῦς ἀναστές ἐς ὁ ἀλύσει ποσεί τοῦς ἀναστές ἐς ὁ περιφ βάσε ἐπαι τὸν μοῦκλαύν φισει καὶ πῶν βεώλα.
- » AMEGES HAUGION WINDLEN HOLD THE PORTER YOURS
- 3 Alaerron minister of the Stead of the corresport
- \* THE TOP PUSH BUTH THE HE WILL OF STREET
- » Ο μι ικρετός ου τ αρχειμεών πολύς ου τί ποτ ομβερος
- » Αλλαικό ζεφύροιο λιγύ πνείοντας αύτας το αυτά ο το κεταιός αδί και και δ΄ τῶς ι βαρικός ω δ΄ νύσοι τος τῶς μαυρονικό το κάτι τῶς ἐκρά τας πρός θύσοι καιδόμοβες στω βέχει και δ΄ τῶς ι βαρίτες τὸ τοιώτα πόβας. 
  Εκλά τὰ ὁνό ματος δὰ λον ὅτι, καὶ τικύ τικς οὐό μεζεν δύπεί μονοιό, ἔξέ δ΄ στλ καιάζει τοινύ τικς χωρί 
  ας-ὰ Μαμίω ὅ ἐι γε, κριζοὶ αὶ βίοπες ἐφα ενι ἀιδὶ τῷ ἀκται ὡ δκλά. ὅτι μεν ἔφα τοι-
- · Li Siras roi dizea Adriance igani aide a.
  - Ο ψ τε σιχθά Ιτσιάπτει Φαύλως λερομοίου . ως δειχθίου του ψ τοβοι . ό μ δ' έπι το ων ανώ.
- » Ζείς γαρίς άκεανδη μετάμυμαν πο αίθισπίασ Χ. Αιζός είδη μεξά είδι τα. --
- ઉપ તે, મુલાં મ મર્જિક માર્લાક લાગ્રેમ મારા દેવુલ માત્ર મારા મુલાયા તારા છે. જે કે મારા માર્ગ કે કે છે છે મારા માર્ગ મારાગ મારા
- Oἴη Αἄμμορός ἐξι λοιζρώι ἀκεκιοῦο.
   Δια μῶι γορ τῆς αρκτου, τὴ τῆς ἀμάξες, τὸ ι κριτικός
   Strabo.

شكل ٨٠ الخطوط الرئيسي لكتاب الجغرافيا لاسترابون (folio,31 cm, 366 pp., Venice Aldus, 1516) وتبين في الصفحة الأولى سنه صغر حجم الحروف التي استخدمت في الطباعة ويلاحظ أن التصميم الزخرفي في أعلى الصفحة ، والعنوان والحرف الأول الكبير مطبوعة كلها باللون الأحمر . كان ألموس مانوتيوس ( ١٤٤٩ – ١٥١٥) يقوم بنفسه بنشر النصوس اليونانية ، وكان أكثر أهل عصره فشاطاً في هذا المجال ، لكنه كان يجد مساعدين أحياناً ، ومنهم ماركو موزوروس الكريتي اليوناني اليوناني اليوناني وغيره .

# STRABONIS

#### RERVMGEO-GRAPHICARVM

LIBRI XVIL & Bayelance

JAACYS CASAYBONYS recensit, framoque findio & diligentia, ope etiam veterum endicum, emendanic, ac Commentariis illustranic, & formalisenticamentari exorganic, que nune primum productas.

Allende et eilen GYLIELMIXTLANDRI Algebri Leiter Senfe als salde Cafealure rengelte

Accessor Fan Monnells Profesionality Decasi, in condem Geographens
Observationality

Marie and Appendiant description begin least, and destinates, and of the contract of the contr



Luceix Paniorum, Typic Regis.

M. DCXX.

CYM PRIYILEGIO APRIL CHRISTIANISSIMS.

شكل ٨٣ – الطبعة اليونانية اللاتينية من كتاب الحنرافيا لاسترابون، وهي الى قام بها إسحاق كازو بون (باريس ١٦٢٠). سبق لكازوبون أن نشر طبعة يونانية لاتينية قبل تلك الطبعة (جنيف ١٥٨٧)، مستخدما الترجمة التي قام بها جيلييلموس كسيلاندر . غير أن عده العلبعة على أية حال جديدة، وتعتبر أحد المعالم الأساسية ن الدراسات الاسترابونية . وكثيراً ما احتفظت طيمات لاحقة بأرقام صفحات هذه الطبعة . على حين رأى يعض الناشرين الآخرين ترقيم صفحات سترابون جسب طبعة أمستردام. ومثال ذلك، بداية الخزء الثان تصبح (C 67 -- A 117) (وهی مجلد ثقیل جدآ وطوله ه ۲ سم وسمکه ٨ سم بدون الغلاف) ويضم هذا الجزء جميع النص اليوذاني مع ترجمة أكسيلاندر اللاتينية في عمودين متقابلين (في ١٤٣ صفحة ) ، وملحق بها فهارس مستفیضة ، وتأتى أخيراً شروح وتصويبات كازوبون

( فی ۲۸۲ صفحة ) ، ولما فهرس خاص بها .

من العسير علينا أن نتصور أن يوليوس قيصر قام بغزواته وحملاته يغير خوائط ، لأننا ندرك تمام الإدراك مدى أهمية استخدام الحوائط عيث لا نكاد نتصور سفراً بغير خريطة . أما يوليوس قيصر ومعاونوه فكان لديهم فكرة عامةعن كل بلد من البلاد التي اتجهوا إلها، ومثال ذلك بلاد الجال ، حيث حصلوا على مزيد من المعلومات من مصادر علية كلما تقدموا في السير فها ، وكان بعض هذه المعلومات يتعلق بقبائل لا نستطيع حتى الآن تعيين موقعها على الحريطة ، لأن إقليم كل قبيلة لم يكن ثابتاً ، فقد يتسع أو ينكمش حسب الظروف السياسية ، وكان يتغير بعض الشيء بصورة مستمرة بتغير فصول السنة .

سبق لبلاد الجال أن زارها كل من يوليبوس و بوسيدنيوس ، ولكن فتح يوليوس قيصر لها ( ٥٨ ــ ٥٠ ق.م ) زاد معرفة الرومان كثيراً بأرجالها ، إذ كان ذلك أشبه باكتشاف عالم جديد ، ملىء بكل جديد . وسبق للرومان أن استعمروا جزءاً من جاليا وهو بروڤانس الحالية ، ولكن يوليوس قيصر فتح جميع الأراضي التي سكنها الجاليون والكلتيون. وفي عصر أغسطس قيصر قسمت جاليا إلى أربع ولايات: وهي بروڤانس الحالية ، وسميت جاليا الناربونية (حول مدينة ناربون) ، ثم أقاليم جاليا الثلاثة الى فتحها يوليوس قيصر ، وهي : جاليا الأكويتانية ، وتقع بين جبال البرانس ونهر اللوار، ثم جاليا اللجدونية، وتقع بين نهر اللوار ونهرالسين ونهر السون وهي حول مدينة ليون ، ثم جاليا البلجيكية شمالي نهر السين بين نهرى السون والراين. وتمثل هذه الأقاليم الثلاثة من جاليا الشعوب الثلاثة الرئيسية التي أخضعها يوليوس قيصر للحكم الرومانى ، وهي الأكويتانيون في الجنوب، والكلتيون أو الجاليون في الوسط ، والبلجيكيون في الشمال . كان يوليوس قيصر على علم تام بالأنهار الرئيسية التي سبق أن ذكرناها ، فضلا عن معرفته بنهرى الجارون والمارون ، وكذلك سلسلة جبال سيفن في الجنوب وجبال الجورا والفوج في الشرق ، وغابة الأردون في جاليا البلجيكية . وكانت لديه ثروة كبيرة من المعلومات التفصيلية ، فكثير من أسماء الأماكن والقبائل التي نعرفها الآن في صورتها الحديثة ظهرت لأول مرة في ، تعليقات يوليوس قيصر ۽ .

وأمدنا يوليوس قيصر كذلك بما نستطيع أن نسميه الآن معلومات خاصة بجغرافية الأجناس ، وهي معلومات تتعلق بعادات الناس وتقاليدهم .

وغزا يوليوس قيصر بريطانيا مرتين ، في سنة ٥٥ وسنة ٥٤ ، وأغار على جرمانيا كذلك مرتين في سنة ٥٥ وسنة ٥٣ . ووصف شكل بريطانيا الجغرافي المثلث ، وقدر حجمها تقديراً جيداً ، وذكر جزيرة هيبيرنيا أو إيرني وهي أيرلندا الحالية ، وأن هذه الجزيرة تبلغ نصف حجم بريطانيا ، وتقع غربها ،

#### GÉOGRAPHIE

DE

#### STRABON,

TRADUITE DU GREC EN FRANÇAIS.

TOME PREMIER.

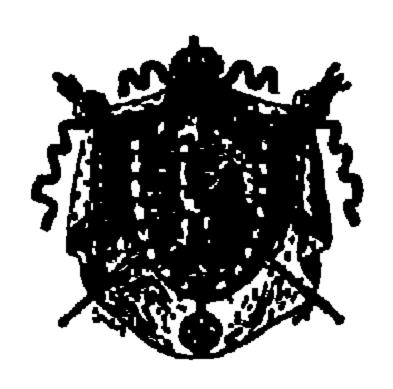

#### 

شكل ٨٥ - صفحة العنوان من الجزء الأول من الترجمة الفرنسية لاسترابون ، وهي التي قام كوراييس بترجمتها بناء على تكليف من نابليون وتحت رعايته، واشترك في هذه الترجمة دلابورت دي تيل ولترون وجوسلان (خمسة أجزاء ، ٢٩ سم ، باريس ١٨٠٥ - ١٨١٩) ، وهذه الترجمة مذيلة يشروح مستفيضة وخرائط . الترجمة مذيلة يشروح مستفيضة وخرائط . وصدرت الأجزاء الثلاثة الأولى منها (١٨١٥ - ١٨١١) من المطبعة الإمبراطورية بياريس، والجزءان الرابع والخامس (١٨١٤ - ١٨١١) من المطبعة ذاتها التي أطلق عليها حينئذ اسم المطبعة الملكية .

#### ΣΤΡΑΒΩΝΟΣ

#### ΤΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ

BIBAIA ENTAKALAEKA,

EKAIAONTOI KAI AIQPOOYNTOI A KOPAH,

Odsting danden tile busyester Rice, in' dyletji tic Ellidos.

MEPOE IIPATON.



EN HAPIZIOIZ, RE TRI TYROSPACIAL L. M. EMPAPTOY.

CHE TROUTE, SUPERING, PARK, LIBRARIE, RUE HASTESSEUR, S. A.

ACTE.

شكل ٨٤ – صفحة العنوان من المجلد الأول من طبعة مترابون التي أعدها أدمانتيوس كوراييس، ونشرت في أربعة أجزاء (باريس ١٨١٥ – ١٨١٩). كان كوراييس من مدينة إزمير ، وكان عالماً ومواطناً يونانياً مدينة إزمير ، وكان عالماً ومواطناً يونانياً منذ ١٧٤٨ – ١٨٣٣) وعاش في باريس منذ ١٧٨٨ ، وهو أحد المؤسسين الفكريين لليونان الحديثة . انظر المجلد الأول من كتاب تاريخ العلم، ص ٣٦٩ من الأصل الإنجليزي.

وكان يوليوس قيصر أول من لا حظ جزيرة مان (٣٢)، أما معرفته ببلاد الجرمان فكانت أكثر نحموضاً، كما سبق أن لاحظنا في وصفه غابة هيركينيا، وذلك لأن معلوماته لم تتعد أعالى نهر الراين، وقليلا من أعالى نهر الدانوب (٣٣).

والحلاصة أن تعليقات يوليوس قيصر تمدنا بعدد كبير من الأسهاء الجغرافية والبشرية ، ولكن لا ينبغى أن نتوقع منها معرفة جغرافية دقيقة ، لأن تلك المعرفة لم تكن غايته ، ولم يسع هو للحصول عليها .

ولم يكن يوليوس قيصر مدركاً لضرورة المعرفة الجغرافية ، كما أدركها الإسكندر الأكبر ، كما أن الأرض التي خرج ليكشف معالمها ويفتحها ويستعمرها كانتأصغر حجماً وأقل غموضاً .

وكان يوليوس قيصر أول قائد روماني يعبر نهر الراين ، وكان القائد الروماني الثاني دروسوس (٢٤) ، الذي عينه أغسطس قيصر في سنة ١٣ ق.م والياً على جاليا الرومانية . وفي سنة ١٢ قام دروسوس بعمل إحصاء عام ، وبني في ليون هيكلا لروما ولأغسطس . وفي ذلك العام أمره أغسطس بأن يغز و جرمانيا ، وتم ذلك من الناحية الشهالية لبلجيكا (باتافيا وهولندا) . وكانت القاعدة الأساسية بليش دروسوس عند مدينة ڤيتيرا ، (٣٥) ثم عند مدينة ماينز بعد ذلك . واستمرت حملته في جرمانيا حتى عام ٩ ق.م. حيث بلغ نهر الألب ومات هناك ، ودفن في الضريح المعروف باسم أغسطس قيصر . ولكي يسر دروسوس على نفسه عملية نقل الإمدادات ، حفر قناة تصل بين الراين وبين زويدر والمحيط ، وساعده ذلك على إخضاع الفريزيين ، ولكن هذه القناة وبين زويدر والمحيط ، وساعده ذلك على إخضاع الفريزيين ، ولكن هذه القناة لم تكن كبيرة الفائدة فها بعد (٣١) .

وفي عام ٤٤ حين كان يوليوس قيصر فنصلا مع ماركس أنطونيوس أمر بعمل مسح عاملدولة الرومانية. غير أنمصرعه، في الحامس عشر من مارس عام ٤٤، حال بينه وبين إنجاز مشروعه . وتروى الأخبار المأثورة عن العضور الوسطى أن يوليوس قيصر كان قد ابتدأ فعلا في هذا المسح العام للدولة الرومانية ، إذ يذكر ايتيكوس ايستر (٣٧) في كتاب جغرافية العالم (النصف الثاني من القرن

السابع) أن يوليوس قيصر أمر بإجراء هذا المسح العام حيبا كان قنصلا ، وأن زينودوكسوس أتم مسح البلاد الشرقية في إحدى وعشرين سنة ونصف سنة ، وأن ثيودوتوس أنجز مسح البلاد الشهالية في ثلاثين عاماً ، كما قام بوليكليتوس بمسح البلاد الجنوبية في اثنتين وثلاثين سنة ، وعلى ذلك استغرق مسح أراضي الدولة الرومانية اثنتين وثلاثين سنة ، وتم عرض ذلك العمل على السناتور الروماني في عام ١٢ ق . م ويوجد في خريطة حول العالم التي وسمها ريتشارد هالدنجهام (٢٨٠) جدول يذكر أن يوليوس قيصر ابتدأ عملية المسح ، وأنه عهد بذلك العمل في الشرق إلى شخص يسمى نيكودوكسوس ، وفي الشهال والغرب بذلك العمل في الشرق إلى شخص يسمى نيكودوكسوس ، وفي الشهال والغرب الى ثيودوكسوس ، وفي الثلاثة قريبة جداً المن ثيودوكسوس ، وبناء على هذه الأسهاء الثلاثة قريبة على من الأسهاء التي نكرها ايتيكوس إيستر ، ولا بد أنها هي أسهاء الأشخاص كانوا من اليونانيين .

## ماركس فيبسانيوس أجريبا ( ٦٣ - ١٢ ق. م)

أدى بنا الحديث عن فتح جرمانيا من يوليوس قيصر إلى دروسوس، الذى كان أحد ضباط أغسطس قيصر . وهذا الوصف ينطبق أيضاً على أجريها ، وكان يمكننا أن نكتب هذا القسم تحت اسم (أغسطس »، كما أطلقنا على القسم السابق اسم (يوليوس قيصر » . ولكن شتان ما بين هذين الرجلين ، إذ كان يوليوس قيصر يقود حملاته بنفسه ، وتعليقاته التي كتبها هي مذكراته الحاصة ، في حين كات أغسطس قيصر رجلا محظوظاً اصطفاه القدر ليكون أول إمبراطور، واستحق منصبه الأعلى هذا، وكان كفءاً له، ولكنه اضطر من أجل ذلك أن يتفرغ لإدارة الإمبراطورية وأن يترك لغيره التمتع بالأعمال الإنشائية .

وسبق لنا أن وصفنا أعمال أجريبا في العمارة والهندسة ، وكان

من توفيقاته أنه أتم عملا آخر بدأه يوليوس قيصر وهو مسح أراضى اللولة الرومانية ، وتضمن ذلك منه أعمالا جغرافية كثيرة ، ومنها قياس الطرق وكانت هذه الطرق بنيت أصلا لأغراض عسكرية ، ولكنها استخدمت أيضاً لأغراض التجارة والسفر . وأفاد عمل الحريطة لهذه الطرق جميع الأغراض الحربية والسلمية . وابتدأ ذلك العمل قبل أغسطس قيصر وأجريها فيذكر بوليبيوس أنه سبق قياس الطريق من حدود إسبانيا إلى نهر الرون ، وأن المسافات على طول ذلك الطريق كانت مكتوبة على شواهد حجرية . وفيا بين أيام بوليبيوس وأغسطس قيصر بنيت طرق كثيره أخرى ، ثم قيست وفيا بين أيام بوليبيوس وأغسطس قيصر بنيت طرق كثيره أخرى ، ثم قيست مسافاتها بالطريقة نفسها . وفي أيام أغسطس قيصر حان الوقت لمسع شبكة هذه الطرق الرومانية كلها ، وهذه هي المهمة التي عهد بها الإمبراطور أغسطس إلى أجريها .

وكانت نتيجة هذا العمل رسم خريطة للعالم (أى للإمبراطورية الرومانية وبعض الدول المجاورة) ، ورسمت هذه الحريطة بناء على أمر من أغسطس على حائط باب أوكتانيان فى روما . وكانت هذه الحريطة من تصميم أجريها ، ولكن لم يتم رسمها حتى وفاته ، ولها شرح يبين المسافات بين الأماكن فضلا عن مساحات الأقاليم .

وأدى هذا العمل إلى نهضة جديدة لتأليف المراشد الجغرافية لأغراض عسكرية أو مدنية . وسبق لنا أن أو ردنا مثلا على ذلك فى الفقرات السابقة الحاصة بالجغرافي إيزيدوروس الشاراكي ، ومن المحتمل أن كتابه الذي عنوانه المحطات البارثية كان نتيجة من نتائج العمل الذي قام به أجريها . ويمكننا أن نتصور من ذلك أن كل حاكم روماني عارف بمسئولياته كان يأمر بعمل مراشد جغرافية مماثلة لإقليمه ، لأنه كان من العسير ، بل من المستحيل ، عل حاكم روماني أن يحكم في إقليمه دون أن يكون لديه كتاب من هذا النوع .

وبالتدريج صارت المراشد الجغرافية نوعين ، وأولها المراشد الوصفية ، لأنها تصف الطرق والأقاليم بالألفاظ ، مع ذكر قوائم بأسهاء المحطات والمسافات بينها ، وثانيها المراشد المصورة ، وهي تحتوى على خرائط ورسوم توضيحية أخرى . ولما كانت هذه الوثائق الجغرافية من ضرورات السفر ، فمن المحتمل أن تأليفها ابتدأ قبل عصر أغسطس قيصر ، ولكنها زادت كثيراً منذ ذلك ومع هذا فإن مابقى لنا منها قليل جداً ، وكان اختفاؤها نتيجة حتمية لكثرة استخدامها ، لأنها كانت معدة لاستخدامها ، لأنها كانت معدة لاستخدام المسافرين وليس العلماء . وأقدم ما لدينا من النوع الأول ما هو معروف باسم رحلة أنسونيوس وهي إلى القرن الثالث ، كما أن أقدم ما لدينا من النوع الثاني هو جدول بيوتنجر من القرن نفسه (٣٦) .

ويشرح فييجتيوس في كتابه في فن الحرب (النصف الثاني من القرن الرابع) مدى الحاجة الحربية للمراشد الجغرافية بنوعيها ، مفترضاً وجودها الفعلي ، وكانت هذه المراشد مألوفة لمدة لا تقل عن أربعة قرون قبل فيجيتيوس. وكانت هناك أيضاً مراشد للملاحين ، وهذه ترجع إلى العصر الإسكندري ونسخت هذه المراشد القديمة وزيدت بالتدريج خلال العصر البيزنطي (١٠٠). استمدت كتب الرحلات اللاتينية مادتها من دراسة أجريها ومن مصادر يونانية عملة .

## الملك جوبا الثاني (مات سنة ٢٠ م تقريباً):

يتضح التأثير الوومانى ، وكذلك تأثير اليونان غير المباشر ، فى أخبار جوبا الأول ، وهو ملك نوميديا الذى اتخذ جانب بومبى ، وانهزم على يد يوليوس قيصر ، ثم انتحر أخيراً فى عاصمته زاما (١٠) سنة ٤٦ ق.م. أما ابنه جوبا الثانى ، الذى كان طفلا فى ذلك الوقت ، فكان زينة فى موكب النصر الذى أحرزه يوليوس قيصر فى ذلك العام ، ونشأ جوبا الثانى فى روما ، وتعلم أحسن تعليم على يد معلمين يونانيين ، حتى أصبح عالماً ممتازاً ومواطناً

رومانيًّا . واطمأن الإمبراطور أغسطس قيصر إلى ولائه وسمح أه بالعودة إلى نوميديا ، ثم أقامه ملكاً على مورتيانيا سنة ٢٥ ق.م (٤٢) ونتيجة لثقافته اليونانية ، أراد جوبا الثانى أن تكون له علاقات وثيقة مع العالم اليونانى وتزوج مرتين من أميرتين يونانيتين : الأولى كليوباترا سيليى ، ابنة ماركس أنطونيوس من الملكة كليوباترا العظيمة ، ثم جلافيرا، ابنة أرخيلاوس، ملك كيادوكيا (٤٠) . وبذل جوبا الثانى غاية جهده ليدخل الثقافة اليونانية والرومانية إلى مملكته . وكتب كثيراً من الكتب باللغة اليونانية ، (٤٠) تناول فيها تاريخ روما وليبيا ، وبلاد العرب وأشور ، كما قارن بين تراث اليونان وتراث الرومان ، وصف جوبا الثانى النبات المعروف باسم يوفورييا (وهو نبات أفريق) ، وصف جوبا الثانى النبات المعروف باسم يوفوريوس ، ومن المعروف أن مؤلفات وطلق عليه هو هذا الاسم تكريماً لطبيبه يوفوريوس ، ومن المعروف أن مؤلفات جوبا الثانى مفقودة ، ولكنها معروفة لنا بأسمائها فى كل من بلينى وبلوتارك جوبا الثانى مفقودة ، ولكنها معروفة لنا بأسمائها فى كل من بلينى وبلوتارك (القرن الأول) .

ونحن نهم بصفة خاصة بهذا النوميدى اليونانى الماهر ، نظراً لحب استطلاعه الجغرافى ، إذ قام بأبحاث تتعلق بجزائر الحالدات (الكنارى) ، التى اعتقد أنها تتكون من خس جزر (مئ) . ثم إنه عرف نهر النيجر ، وأسس النظرية القائلة بأن نهر النيل ينبع من جبل يقع فى غرب موريتانيا ، بالقرب من المحيط (٢٠٠) . ولعل الذى ضلله هنا هو هيرودوت ؟ وكيفما كان الأمر ، فتحن لا نستطيع أن نلومه على أخطاء لم تصحح إلا فى القرن الماضى ، لأنه كان من العسير إصلاحها إلا بكثرة الملاحة فى البحار ورسم الحرائط الرياضية .

وهنا نستطيع أن نقرر بشأن الحطأ الجغرافي بشأن منابع النيل أن لوكريتيوس قال في كتابه الذي عنوانه مسائل الطبيعة أن النيل ينبع من المناطق الجنوبية الحارة ، وأن فتروفيس خلط بين النيجر والنيل ويدل ذلك على وجود أخطاء جغرافية غريبة أخرى في المؤلفات اليونانية واللاتينية ، ولكن هذا يطيل حديثنا أكثر مما ينبغي ، مع العلم بأننا تحدثنا بما فيه الكفاية لنعطى فكرة عن المعرفة الجغرافية في عصر ما قبل المسيح .

## هيجينوس (مات عام ١٠ م تقريباً):

خصص هذا الكاتب الروماني الوفير الإنتاج، الذي أعتقه أغسطس قيصر وعينه مديراً لمكتبة البلاتين، واحداً من مؤلفاته العديدة (المفقودة) لجغرافية إيطاليا . وكان هيجينوس في ذلك أحد السباقين الذين احتذى حذوهم بترارك وكثير من الإنسانيين في عصر الهضة الأوربية الكبرى . أي إنه كان الأول ، منذ بوليبيوس وسترابون ، ولعله الأول في اللغة اللاتينية كلها في موضوع تحويل الجغرافيا في اتجاه الجغرافيا التاريخية ، وذلك لأنه كان يعمل على تحقيق أسهاء الأماكن التي يذكرها المؤرخون والشعراء على ما كان موجوداً في زمانه . الأنه لم يكن للأماكن معنى عند الإنسانيين القدماء أو الإنسانيين في عصر النهضة إلا بمقدار علاقها بالإنسان ، وليس الإنسان عامة ، بل الإنسان السياسي والجندى ، والفيلسوف والشاعر والفنان أو البطل الأسطوري .

#### التعليقات

- (١) فيما يتعلق بالجغرافيا في القرن الثالث ق . م . ، انظر الفصل السادس .
- (۲) التاريخ التقليدى للمحرب الطروادية هو ۱۱۹۲ ۱۱۸۳، لكن التاريخ الحقيقي لا يعنينا فيا يتعلق بمدينة مالوس، ويكفى أن نذكر أن مالوس أنشئت في تاريخ موغل في التقدم.
- Hans Joachim Mette, Sphairopoiia, Untersuchungen zur Kosmolo- انظر (۲) gie des Krates von Pergamon (336 pp., Munich, 1936) [Isis 30, 325 (1939)].
- ( Collected by Karl Muller, Fragmenta historicorum graecorum, vol. 3 انظر (٤) (Paris, 1849), pp. 108 148.
- Greek Latin edition of fragments in Karl Muller, Geographi انظر (۵)
  gracci minores (Paris, ed. 1, 1855), Vol. 1, pp. 111 -- 195; English translation in
  E.H. Warmington, Greek geography (London, 1934) [ Isis 35, 250 (1944)], pp.
  43 -- 44, 198 -- 207.
- (٦) يبدو أن هذا الكتاب كان من الكتب البحرية الصغيرة لإرشاد الملاحين . فيا يتعلق بسواحل البحر الأحمر . وبقيت منه أوراق في مؤلفات ديودور الصقلي (النصف الثاني من القرن الأول ق . م . ) وفوتيوس (النصف التاني من القرن التاسع الميلادي) .
- (٧) لا ينبغى الحلط بين أرتميدوروس هذا وأرتيمدوروس آخر ، وهو كذلك من إفيسوس (النصف الثانى من القرن الثانى الميلادى ) ولكنه من عصر متأخر ، ويسمى هذا الأخير عادة أرتيميدوروس دالديانوس ، وهو الذى ألف كتاباً عن الأحلام ، ولا بد أن اسم أرتيمدوروس ومعناه منحة أرتيميس كان منتشراً فى إفيسوس ، وهى المدينة التى وهبت لأرتيميس .
- (٨) اكتشف اليونان منذ عصر مبكر خاصية الجاذبية في المغناطيس ، ولكن خاصية التوجيه المغناطيسي لم تكتشف إلا في العصور الوسطى ، ولذا كان استخدام البوصلة في الملاحة من أعمال العصور الوسطى المتأخرة .

- (٩) كيزيكوس جزيرة تقع في بحر مرمرة، وهي إحدى المستوطنات اليونانية الأولى في آسيا الصغرى . وهي متصلة الآن بالساحل الجنوبي لهذا البحر وتسمى كابيدا . وما نعرفه عن يودكسوس هذا مستمد من بوسيدونيوس كما ورد في سترابون .
- (١٠) المقصود بذلك اكتشاف الغربيين لهذه الرياح ؛ إذ من المحتمل أن الملاحين الهنود أو العرب كانوا عارفين بها، ولكن لاسبيل إلى إثبات ذلك. والرياح الموسمية ، رياح فصلية ، تهب في فصل معين من السنة في اتجاه معين وفي عكس الاتجاه في فصل آخر.
- (۱۱) يعد ميخائيل إيڤانوفتش رستوفترف (۱۸۷۰ ۱۹۵۷) أحد أولئك العلماء . انظر مجلة (۱۹۵۷ ۱۳۵۹) ويذكر معجم أكسڤورد للدراسات القديمة أن هيبالوس على الريح الموسمية هيبالوس على الريح الموسمية الجنوبية الغربية . انظر (Pliny, Natural History, VI, 104 106)
- W.W. Tarn and G.T. مذه المعلومات وغيرها في هذه الفقرة مأخوذة من كتاب W.W. Tarn and G.T. و المحلومات وغيرها في هذه الفقرة مأخوذة من كتاب و المحلومات وغيرها في هذه العبارة بالذات ، التي لاتتمشى مع الحقائق التالية هنا .
- (١٣) تقع أفاميا على نهر العاص ، وكانت إحدى المدن الهامة في الدولة السليوكية كما ظلت على أهمينها في الولاية الرومانية الشامية ، وأطلق عليها خلال الحرب الصليبية الأولى اسم قامية (١٠٩٦ ١٠٩٩) حينها حكمها الأمير تانكرد النورماني .
- الفير في كتابه الذي عنوانه: براد مدا التعبير في كتابه الذي عنوانه: History of Ancient Geography (rev. ed. by M. Cary; Cambridge, 1935), p. 190.
- (10) كان هذا القول أحد المعتقدات القديمة التى يمكن إرجاعها إلى نيارخوس (في القرن الرابع ق . م . ) ، وأرسطو وهيكاتيوس (في القرن السادس ق . م . ) ، وهوميروس . ولمعرفة تفاصيل ذلك انظر القسم الأول ح ١ ص ٢٩٩ ، ٣٨٤ ، ح ٢ ص ١٤٩ ح ٣ ص ٢٤٠ . ومن المعروف أن القول بوجود محيط واحد صحيح : ولكن كلا من هوميروس وهيكاتيوس أخطأ حين اعتقد أن هذا المحيط الواحد نهر كبير يحيط بالأرض، ثم يعود ويصب في مجراه ، لأن هذا الرأى النهرى يتعارض مع فكرة أن الأرض كرة .
- (١٦) تقع أماسيا على نهر إيريس (واسمه يشيل ارماك في تركيا الحالية). وكانت أماسيا هذه عاصمة مملكة بنطس، الواقعة في الجنوب من الطرف الشرقي للبحر الأسود،

وهى كلك مسقط رأس الملك مبريداتيس العظيم. انظر (Strabon, XII, 3, 39; see also XV 30, 37).

( ١٧ ) تقع أميسوس فى مملكة بنطس ، وعلى هذا يشترك تيرانيون هذا مع سترابون فى الوطن ، ولكنهما لم يلتقيا أو يعملا معا إلا فى روما .

(١٨) توفى بوسيدونيوس فى سنة ٥٠ ق . م . وعلى ذلك لا يستطيع سترابون أن يقابله إلا فى شبابه المبكر . لأنه فى سنة ٥٠ ق . م . كان سترابون فى سن الرابعة عشرة ، وبوسيدونيوس فى الثمانين .

(١٩) مثل هذه الإشاره وأمثالها تعنى كتابه والجغرافيا».

. مصر والى مصر . ( ٢٠ ) سافر سترابون سنة ٢٥ إلى إقليم طيبة فى حاشية ايليوس جالوس والى مصر . ( ٣٠ ) سافر سترابون سنة ٢٥ إلى إقليم طيبة فى حاشية ايليوس جالوس والى مصر . ( M. Cary in Tozer's History of ancient geography, p. XXV iii ) . ويذكر كارى . ويذكر

وأنه في سنة ٢٥ قام أغسطس قيصر بمحاولة طائشة للقضاء على الاحتكار الذي فرضه الحميريون من العرب على جنوب البحر الأحمر ، فوجه حملة برية ضد واحدة من مدنهم تسمى ماريابا . وبعد ستة أشهر من السير الشاق من خليج العقبة عبر صحراء العرب إلى ماريابا قام القائد ايليوس جالوس بمحاصرة المدينة ، ولكنه أخفق في إخضاعها . وهذه هي المحاولة الجادة الوحيدة لفتح بلاد العرب في التاريخ القديم . ومنعت العقبات الني عانها حملة جالوس الأباطرة من القيام بمحاولات أخرى المتوغل في بلاد العرب » .

( ٢١) كانت نهاية الجزء السابع من هذه الجغرافيا موجودة فى القرن الحادى عشر الميلادى ، إذ يوجد ملخص لهذا الجزء فى مختصر الفاتيكان ، وهو مخطوط مكتوب فى نهاية ذلك القرن . وهناك فقرات كثيرة تبلغ ٣٤ صفحة من نهاية هذا الجزء السابع .

(۲۲) المقصود بالجينيثليالوجيا قراءة الطالع وحسبان الميلاد ، وكان الناس في زمن سترابون يعتقدون في التنجيم ، أما المتعلمون والأذكياء من أمثال سترابون فإنهم خففوا من تلك العقيدة بالروية والشك . اقرأ تعليقات سترابون على علم الفلك والتنجيم في كتابه ج ١٦ ، فصل ١ ، فقرة ٤٦ الحاص بالكلدان ، ثم ج ١٧ ، فصل ١ ، فقرة ٤٦ الحاص بالمصريين .

Geography, XVI, 2, 24.

( ٢٤ ) كان تصور البراكين على أنها صمامات أمن لايزال موجوداً في أوربا حتى

نهاية القرن الثامن عشر . وقال بذلك واحد من مؤسسى علم الجيولوجيا الحديث وهو جيمس [Theory of the Earth, (ed. 2 vols., Edinburgh, 1795), vol. 1, p. 146]

( ۲۵ ) انظر جغرافیة سترابون ، ج ۱ ، فصل ۳ ، فقرة ٤ ، وفی هذا الفصل أمثلة أخرى .

(٢٦) لاحظ هيرودوت مثل هذه الملاحظات الجيولوجية من قبل بصدد وادى تيمبى بإقليم تساليا. كما لاحظ أرسطو وبوسيدونيوس ملاحظات مشابهة بصدد جزر ليبارى .

- (۲۷) انظر کتاب الجغرافیا ، ج ۱۳ ، فقرة ۱۵ ، ص ۱ .
- ( ٢٨) خاراكس كلمة يونانية معناها عصا ، وبن ثم سور من عصى أو معسكر مسور بعصى مئبتة فى الأرض ، وكثير من المعسكرات أطلق عليها اسم شاراك أو خاراكس وموقع هذا المكان قرب مصب ثمر دجلة ، ولعل ازيدوروس كان كلدانيا .
- Wilfred H. Schoff, Parthian Stations of Isidore of Charax (47 pp. انظر (۲۹) Philadelphia, 1914).
- (۳۰) وصف بوليوس قيصر غابة هركينيا سابقاً في كتابه الذي عنوانه حرب الجاليين، بأنها غابة تخترق جرمانيا حتى إقليم داكيا (۲۰ يوماً في الطول وتسعة أيام في العرض). ومعنى ذلك أن هذا الوصف ضم الغابة السوداء وأودينغالد وغابة ثورنجر وهارتز وارتزجبرجه وريزنجبرجه ويلاحظ أن ألفاظ «هارتز» و «إتز» مشتقة من «هركينيا» وكانت الجبال أكثر صعوبة عند تعيين موقعها بدون خريطة .
- Cicero, De provinciis consularibus in senatu oratio (chap. 13) انظر (۳۱) dated 56 B, C.
- (٣٢) كانت الجزيرة التى أطلق عليها يوليوس قيصر اسم مونا ، وقال إنها تقع فى وسط المسافة بين بريطانيا وهبيرنيا هى جزيرة مان وليست جزيرة أنجلسى ، وأطلق بليى على هذه الجزيرة اسم مونابيا .
- (٣٣) كان اليونان على علم بالجزء السفلى من وادى الدانوب ، وليس بالجزء العلوى منه . وكان أوكتافيانوس (أغسطس فيا بعد) أول من أدرك أثناء حملته فى بانونيا ستة ٣٥ ق.م. أن نهر الدانوفيوس فى ألمانيا الجنوبية ونهر الاستر فى بلاد البلقان جزءان من نهر واحد . وفى سنة ١٥ ق . م . زار تيبريوس منابع الدانوب . وهذه هى أول مرة بعرف فيها النهر كله .

- ( ٣٤) نيرون كلوديوس ( ٣٨ ٩ ق ، م . ) هو ابن زوجة أغسطس ، وتولى منصب المدير المالى فى السنة الثامنة عشرة من عهده . وخلف أغسطس فى الحكم تبيريوس ( ٤٢ ق . م . ٣٧ م . ) وهو الأخ الأكبر للقائد دروسوس ، وكانت مدة حكمه ( ١٤ ٣٧ م . ) .
- (٣٥) تقع فتيرا فى الجزء السفلى من الراين بالقرب من مدينة اكسانتين الحالية . ومن الغريب أن يكون هذا الموقع الذى هو أقدم معسكر رومانى على الراين (كانت تقيم هناك فرقة حتى بهاية الإمبراطورية ) ، هو أيضاً الموقع الذى أقيم عليه قصر النيبلونجن ، حيث ولد سيجفريد ، قاتل التنين الأسطورى .
  - Alfred Klotz, Casarstudien nebst einer Analyse der Strabonischen (\*\*\)

    Beschreibung von Gallien und Britannien (267 pp.; Leipzig, 1910)
  - Louis Bandet, Cosmographic d'Ethicus (Paris 1843) p. 8. (۳۷)
  - (٣٨) هذه الخريطة هي المحفوظة في كاتدرائية هرفورد في إنجلترا ، وهي مرسومة . انظر الطبعة الجديدة . انظر الطبعة الجديدة المخريطة ، ومعها مقالة كتبها كرون ونشرتها الجمعية الملكية الجغرافية (لندن ١٩٥٤). وهذه الحريطة أو الأصل الذي أخذت عنه عملت لتوضح تاريخ هروشيوش المؤرخ الروماني في القرن الحامس .
  - For more details, see Introduction, vol. 1, p. 323 (٣٩)
  - Armand Delatte, Las Portnians grecs البيزنطى انظر (٤٠) ليزنطى الطور البيزنطى انظر (٤٠) Liége: Faculte de philosophie et lettres, 1947) (Isis 40, 71 72 (1949).
  - وقامت كل دولة متحضرة بعمل المراشد اللازمة لها، مثل الصين ,1 ntroduction, vol. 1 ) pp. 324, 536)
  - والدول الإسلامية (المصدر نفسه ص ٦٠٦). والكتب العربية والصينية الخاصة بالمراشد تاريخ مستقبل، استجابة لضرورات الإدارة في تلك البلاد.
  - : عدينة زاما هي ياما في في تونس ، وتقع في الجنوب الغربي من قرطاجة : Oxford Classical Dictionary, p. 964).
  - (٤٢) يمكننا أن نقول على وجه التقريب بأن نوميديا هي غرب تونس وشرق الجزائر الحالية ، وكان جوبا الأول ملكاً على الحالية ، وكان جوبا الأول ملكاً على

نوميديا ، أما جوبا الثانى فإنه صار ملكاً على موريتانيا فضلا عن نوميديا ، وكان ذلك من دواعى السياسة الرومانية .

- (٤٣) لتى جوبا الثانى هاتين الأميرتين فى روما ، فبعد موت ماركس أنطونيوس سنة ٣٠ ق. م. أعيدت كليوباتراسيلينى إلى روما . أما أرخيلاوس فكان ملكاً على كبادوكيا بناء على رغبة أنطونيوس ، ولكنه اتهم بالحيانة فيا بعد ، فأخذته السلطات الرومانية إلى روما وأرغم على البقاء هناك ، حيث مات سنة ١٧ م .
- ( £ £ ) كان من الممكن أن نتحدث عن جوبا الثانى هذا مع غيره من اليونانيين في القسم الأول من هذا الفصل . ولكن موقفه شاذ لأنه رجل من نوميديا ، وتعليمه كله في رببا ، وأنه يمثل مدى اصطباغ العاصمة اللاتينية للعالم بالصبغة الهلنستية .
- (٤٥) يمكن مطابقة بعض الأسماء والتفاصيل الأخرى التي يذكرها بليني على بعض الأسماء والتفاصيل الحالية ، مثل اسم جزائر الكناريا . ومن المحتمل أن هذه الجزر كانت معروفة للقرطاجيين ، ومن المحتمل كذلك أن جوبا الثاني استوحى في بحثه أخباراً عملة .
- (٤٦) كان من العسير القضاء على هذه النظرية وغيرها من النظريات التي تجعل من من النيجر فرعاً للنيل ، والتي تعتبر الصلة الغربية بين النيجر والنيل هي الصورة الإفريقية للصلة بين النيجر فرعاً للنيل ، والتي تعتبر الصلة الغربية بين النيجر التعديمين من الدانوب الأوربي ، ( Introduction, vol. 3, pp. 1158, 1772 )

# الفصل الرابع والعشرون معرفة الماضي في القرنين الأخيرين (١)

## مؤرخو اليونان

### بوليبيوس

كان پولپييوس بلا نزاع أعظم مؤرخ في القرن الثاني (النصف الأول من القرن الثاني قبل الميلاد) ، بل لعلنا نذهب إلى أبعد من ذلك فنقول إنه أحد عظماء العصر القديم ، تأتي منزلته مباشرة بعد هيرودوت وتوكيديديس اللذين ازدهرا قبله بثلاثة قرون . وإلى جانب أهميته لذاته ، يعد كذلك رمزاً لعصر جديد ، نعني أول عصر للعالمية الغربية ،العصر الذهبي للجمهورية . ومن التناقض أن يكون أول من أعلن رسالة روما وعظمتها يونانيا ، أذاع ومن التناقض أن يكون أول من أعلن رسالة روما وعظمتها يونانيا ، أذاع ذلك بلغته اليونانية ، لا باللغة اللاتينية .

ولد پوليبيوس حول ٢٠٧ في ميجالوپوليس بأركاديا ، مما يدل على عراقته في يونانيته . وأركاديا إقلم واسع نسبيا ، يشغل الجزء الأوسط من الميلوبونيز ، ويفصله عن غيره من الأقاليم سلاسل من الجبال . أما أهله فكانوا يعدون أنفسهم أقدم اليونانيين وأعرقهم أصلا ، وكانوا في الأغلب زراعاً ورعاة ، مهمهم الأساسية تربية الماشية ورياضهم الأساسية الصيد ، وآلهم الأساسية وبان ، و « أرتميس » ، وفهم الأثير ، الموسيقي (٢) . وقد استطاع الأركاديون الدفاع عن استقلالهم زمناً أطول من غيرهم من اليونانيين وهزموا عدة مرات أكثر جيرانهم خطراً ، وهم اللقدمونيون (الإسبرطيون) إذ بدد بطلا طيبة آمالهم حين أخرج البطل پيلوبيداس الإسبرطيين من طيبة سنة ٣٧٩ ، وهزمهم البطل حين أخرج البطل بيلوبيداس الإسبرطيين من طيبة سنة ٣٧٩ ، وهزمهم البطل إيها مينونداس في ليوكترا سنة ٣٧١ . وقد اتبع الأوكاديون نصيحة ابها مينونداس

فابتنوا عاصمة جديدة حصينة سموها « ميجابوليس » (أى المدينة الكبيرة ) . ثم انضموا بعد ذلك إلى الحلف الآخى ، وشاركوا فى مساوئه ، إلى أن انتصرت عليهم روما آخر الأمر .

ولنعد مرة أخرى إلى پوليبيوس ، وإن كان من المفيد أن نراه من خلال بيئته . فلقد كانت الحروب مع إسبرطة وروما حقائق رهيبة بالنسبة إليه . ونقشت في أعماق قلبه ذكريات أحد عظماء الأبطال الوطنيين ، وهو فيلو بويمين (٣) . وكان ليكورتاس والد پوليبيوس ، صديق فيلو بويمين وخليفته فى رياسة الحلف الآخى ، هزم المسينيين سنة ١٨٧ وأرغم الإسبرطيين على دخول الحلف . إن أبا على شاكلة ليكورتاس ليجعلنا على يقين من أن پوليبيوس تلتى عنه أفضل تربية ممكنة ، كما أخذ عنه أروع المثل ، أما الرومان فقد جعلت منهم الحروب المقدونية (٤) أعداء مألوفين . وانتهت الحرب الثالث بانتصار پیندا (۵) والی انتصر فیها إیمیلیوس پاولوس المقدونی سنة ۱۶۸ علی برسيوس ملك مقدونيا . وقد احتفل پوسيوس بانتصار پاولوس احتفالا عظيمآ فى روما ، وأهم من ذلك أن مكتبته اليونانية أصبحت من نصيب پاولوس الذي استخدمها في تعليم أكبر ابنيه وهما : فابيوس، وسكيپيو إيميليانوس أفريكانوس. (٦٦ ثم أخذ ألف شخص ضيوف شرف إلى روما ، وكان منهم يوليبيوس وهو فى سن الأربعين . ونظراً لشرف أسرته وارتفاع منزلته استضافته آسرة المنتصر ، فنزل معززاً مكرماً في بيت سكيبيو إيميليانوس ، مؤسس « الحلقة السيبية » (٧) وزعيمها ، وهي جماعة من أرقى المثقفين الرومان ، وأعظم المعجبين بالآداب اليونانية ، والمشجعين للآداب اللاتينية . وكان الرواقيان پولیبیوس الذی نتحدث عنه ویاناتییوس ، من أبرز أعضائها . ومن أعضائها اللاتين جايوس لوكيليوس (١٨٠ – ١٠٢ ) الشاعر الهجائي ، تيرنتيوس ( ١٩٥ - ١٩٩ ) الشاعر اللرامي ، وشيشرون . ولسنا نغالي حين نؤكد أهمية تلك الحلقة في صبغ روما بالصبغة اليونانية وتنمية الفلسفة والأدب اللاتينيين ، والثقافة الرومانية . وانظر كيف كان من حظ پوليبيوس أن أقام في صميم الحياة العقلية الرومانية ، فقد قضى ثمانية عشر عاماً فى روما (من ١٦٨ – ١٥٠ ق.م أى من سن ٤٠ إلى ٥٨) ، وسنحت له الفرصة فى أثنائها أن يلتقى بكل قادة الفكر ، من يونانيين ورومانيين ، مقيمين بالمدينة أو زائرين . مثال ذلك أنه فى سنة ١٥٥ أتبحت له فرصة لقاء أعضاء السفارة الأثينية كارنياديس الأكاديمى ، وديوجنيس البابلى ، وكريتولاوس المشائى . وفى سنة ١٥٥ حصل على إذن بالرحيل ، وإن كان لا يعتبر منفيناً بعد هذا الزمن ، بل أمسى رومانيناً أكثر من الرومان . بارح روما ، ورحل إلى الحارج ، ولكنه كثيراً ما كان يعود ليقطن مع صاحبه سكيبيو إيميليانوس أو ليصحبه فى معاركه . وكان معه سنة ١٤٦ عندما فتحت قرطاجنة وبهبت . وبعد أن دمر موميوس كورنثه فى السنة نفسها ، دعى پوليبيوس للمساعدة وبعد أن دمر موميوس كورنثه فى السنة نفسها ، دعى پوليبيوس للمساعدة فى إعادة تنظيم اليونان . (Historiai, XXXXIX, 13 f) فأدى مهمته هناك

« بعد إتمام هذه الأعمال عدت من روما إلى موطنى (^) ، وكأن ما قمت به قد توج كل أعمالى السياسية السابقة ، وظفرت بعودة مجيدة لدوام ولا ئى الرومان . وعندئذ تقدمت بالدعاء إلى كل الآلهة أن تستمر بقية حياتى فى الطريق نفسه والازدهار عينه ، فقد تبين لى أن القدر يحسد البشر ، وأنه على استعداد أن يظهر قوته فى تلك الأمور التى يخيل إلى المرء أنه بالحصول عليها يكون فى غاية النعمة والنجاح فى الحياة (1) .

وليس معروفاً أين قضى بقية حياته ، ولكنه وهو فى الثانية والثمانين من العمر سقط من على ظهر جواده مما أدى إلى وفاته . (حول ١٢٥ ق.م) .

صنف كتباً متعددة، وخلد بواحد منها كتبه فى المدة من ١٦٨ إلى ١٤٠، وهو كتاب فى التاريخ العام (Historiai) يصف الغزو الرومانى لجزء كبير من العالم فى نصف قرن أو يزيد (٢٣٠ – ١٦٨) ويبين كيف أصبح المؤلف رومانيًّا بعد ذلك ، من ١٦٨ إلى ١٤٦ بعد الانتصار على اليونان وقرطاجة . ويقع المصنف فى أربعين جزءاً ، لم يصلنا منها إلا

الحمسة الأول ، واحتفظت شذرات من الباق (من السادس إلى الأربعين ) فى كتابات ليبى (النصف الثانى من القرن الأول قبل الميلاد ) وديودوروس (النصف الثانى من القرن الأول ) ويلوتارك ( النصف الثانى من القرن الأول بعد الميلاد ) ، وأبيان (المنصف الثانى من القرن الثانى بعد الميلاد ) . والكتابان الأول والثانى عبارة عن مقدمة يروى فيها حوادث من الوقت الذى توقف فيه تهايوس سنة ٢٦٤ فى أثناء الحرب البونية الأولى (٢٦٤ – ٢٤١) ، والحلف الآخى . وتصف الكتب من الثالث إلى الثلاثين غزوات الرومان ، حى الآخى . وتصف الكتب من الثالث إلى الثلاثين غزوات الرومان ، حى معركة بيندا سنة ١٦٨ ( وقد عانى بوليبيوس كثيراً من هذه المعركة فى مقدونيا ) . وعكى الكتب من الواحد والثلاثين إلى التاسع والثلاثين الأحداث من ١٦٨ إلى حميعه عدود بحوليات الأولمبياد (١٠٠٠) .

ولا تعنينا التفاصيل كثيراً ، ويكنى أن نقول إن تاريخ پوليبيوس يصف و العالم ، كما عرفه من سنة ٢٦٤ إلى ١٤٦ ق.م ، أى١١٨ عاماً في غاية الأهمية . وكان غرضه فنيناً تماماً ، هو تعليم السياسة العملية لرجال الشياسة والموظفين المدنيين . وكانت تجربته أكمل ما تكون ؛ لأنه قضى مرحلة النشأة والتكوين بل جاوزها (٤٠ عاماً ) ، في اليونان ، حيث شهد نتائج الفوضى السياسية ، ثم الأربعين السنة التالية في روما أو في رحلات لا يلبث أن يعود منها دائماً إلى روما . أكثر من الرحلة إلى اليونان ، وإيطاليا ، ومصر ، وصقلية ، وموريتانيا ، وإسبانيا ، وإلجال ، وربما إلى إنجلترا ، فلا غرابة أن يكون جيد المعرفة بالأقاليم والأماكن . وكان شاعراً تماماً بضرورة وصف البيئة الطبيعية للمحاولات الحربية أو الإدارية ، كما كان مزوداً بما يكفل له وصفها وصفا المحمولات الحربية أو الإدارية ، كما كان مزوداً بما يكفل له وصفها وصفا ووقع تحت يديه كثير من الوثائق العامة والحاصة . وأخيراً — وهذا هو الأهم — وقع تحت يديه كثير من الوثائق العامة والحاصة . وأخيراً — وهذا هو الأهم — كان على صلة شخصية في البداية ببعض قادة اليونان ، وفي الحلقة السبيونية بعد ذلك بقادة روما والعالم كله . . عرف حقائق الحرب والسلم ، ومشكلات

الاستراتيجية ، والتكتيك ، والدبلوماسية ، ومقتضيات المفاوضات السياسية . ولقد تميز بعدم التحزب ، فهو يوناني حاول إنقاذ بلاده أطول وأكثر ما يمكن ولكنه عرف نقطة ضعفها ، كأحس ما يستطيع مواطن أن يعرف . ومن جهة أخرى كانت مزايا النظام الروماني ووحدته واضحة له . وعرف أن عقيلة روما الوطنية هي الإخلاص الوحدة وحسن الدفاع عنها ، وأن الحكام كانوا يستخدمون المؤسسات الدينية لإخضاع الجمهور (56 ، [V]) . وإذا كان اليونان لم يضيعوا حقهم في حكم العالم فحسب ، بل فقدوا أيضاً حماية استقلالم نفسه ، فلم يكن ثمة مخرج من الفوضي السياسية إلا الثقة بالقيادة الرومانية .

ونحن نجد آراءه العامة مشروحة فى بعض الأجزاء التى تعترض الرواية التاريخية . مثال ذلك أنه ناقش فى الكتاب السادس الدستور الرومانى ، وفى الكتاب الثانى عشر النظريات التاريخية ، وفى الكتاب التاسع والثلاثين جغرافية البحر المتوسط .

التى فى الحلقة السبيونية ببناتيوس وغيره من الرواقيين ، ولعله لتى بعضهم قبل مبارحته اليونان ؛ إذ كانت فلسفته وسياسته وديانته رواقية . ولقد حاول تفسير مساوى الحياة ، وبيان أسباب الحوادث ، ولكن تبين أن كثيراً مها ، وبعضها فى غاية الأهمية، يرجع إلى المصادفة أو الحظ (١١) ولا يمكن تحليله . أما بعضها الآخر فيمكن تحليله ، ومن الحير أن نفعل ذلك . مثال ذلك أنه يمكن تعيين مزايا أفراد معينين أو نقائصهم ، وبخاصة قوة إرادتهم ، وكذلك فضائل كل دولة ورذائلها ودساتيرها وإدارتها . بل إنه حاول تفسير التطور العام فضائل كل دولة ورذائلها ودساتيرها وإدارتها . بل إنه حاول تفسير التطور العام (anacyclósis) . واستلهم فى ذلك اعتقاد الرواقيين فى نظام الدورات التى قد تتكرر أو لا تتكرر أو الله عليه المعلم فى ذلك اعتقاد الرواقيين فى نظام الدورات التى قد

كان پولبيوس مؤرخاً علميناً مثل ثوكيديدس، وإن كان دونه فى قوة الفكر وصفاء اللغة ، ولعله يعلو عليه من ناحية أنه لم يسلك مثله المسلك الخطابى كما صنع ليقى من بعد. لأنه لايتفق مع الضبط والدقة . فهو باحث قبل أن يكون أديباً ، وعالم يشارك العلماء فى ثقتهم بأن الحقيقة ، إن أمكن بلوغها ، هى الى

ستسود. وانتقد أسلوبه من قديم فقال ديونيسيوس الهاليكارناسي (النصف الثانى من القرن الأول ق.م) : إن بوليبيوس من المؤلفين الذين تصعب متابعة قراءتهم إلى النهاية . الحق أن الكتاب ، كما يرى صاحبه ، دراسة (pragmateia) في السياسة العملية ، ولذا عجز ديونيسيوس عن إدراك الصعوبات والدقائق التي يواجهها صاحب العقلية العلمية ، ولا جدوى من الزخارف اللفظية في بحث علمي .

كان بوليبيوس على ثقافة عالية ، يعرف لغته كأى يونانى فى زمانه . ولم تكن اليونائية لعهده لغة أتيكا التى سادت فى القرن الرابع ، بل أسلوباً مشتركاً ينطق به المهذبون فى جميع أنحاء العالم اليونانى منذ القرن الثالث . وقد حاول أن يدون ما يريد أن يقوله بأوضح ما يستطيع ، واجتهد فى تحقيق ذلك ، فلم يحاول تسلية قرائه أو التأثير فيهم بالبلاغة الأدبية، وإنما قصد إلى تعليمهم .

ومن المحتمل أن النص اليوناني لكتابه في التاريخ كان تحت يد الباحثين الذين عملوا تحت رعاية قسطنطين السابع الپرفرجيني (النصف الثاني من القرن العاشر). وقد نفد كثير من المخطوطات عندما نهب الصليبيون القسطنطينية سنة ١٢٠٤. وأقدم المخطوطات الباقية هو مخطوط الفاتيكان رقم ١٢٤، ويرجع تاريخه إلى القرن الحادي عشر ولا يحتوى إلا الأجزاء الحمسة الأولى. وقد شرع لبوناردو بروني الأريزي (١٣٦٩ – ١٤٤٤) في ترجمة الكتاب إلى اللاتينية ، وإلى البابا نقولا الحامسخاصة (بابا ١٤٤٧) في ترجمة الكتاب الفضل في الاهمام ببوليبيوس ، فهو مؤسس مكتبة الفاتيكان ، وهو الذي شجع نقولا ببروني الساسوفيراتي (١٤٣٠ – ١٤٨٠) على أن يترجم الأجزام الحمسة الأولى ترجمة جديدة طبعها سوينهيم وبنارتز في روما سنة ١٤٧٧ (انظر ٨٦) الأولى ترجمة جديدة طبعها سوينهيم وبنارتز في روما سنة ١٤٧٧ (انظر ٢٨) وطبع فنستيوس أو بسوسبيوس الأصل اليوناني للكتاب (هاجتو ١٥٣٠)

والمراجع الخاصة بپوليبيوس معقدة جداً، نظراً لأن كشف أجزاء الكتاب المفقودة تم تهريجيناً ، وطبعت عدة طبعات متلاحقة باليونانية أو مترجمة



Annihalista es Syriacum bellú uduri priciosa ac fúdaméra rest a Romáil geltast subsecimul ubi etia reddite sút causes que nos ut repetitis alcius pricipus sedicitos biltoria cónecterere/mus spulere. Núc uero ipa bellascasa a qui ex orta súts etas tasoge laceas diffusa demóstrare

conabimur li priul conacú populi.R.. a bremul fieri poterit expo/ luerimul. Nam cum unum opulac uelun unu spectaculum lir at scribere aggress sumus quo pacto i quanco: auc quamobremi uniuerle orbil partel in populi Romani dicionem peruenere: id.; se principium cognicum habeat : n' compus definicium : s' finem certu profecto une existmanimuli relemmi que mira princi-in se finem humímodi beliorú gelle súc duntaxat memoratu diznas summerm commemorare rract per bunc modumstudictos noitu committee de la contraction de bound anumulmoster ex unmerfalishistorie cognitione adparti estarium rerum instoriam necestiria percipit i nec parum erium particularium rest perma ad universals historie scienam coferci Quod le ugrunce muscem um Lum veluci unum ex ambo'sul facia mobelt intredibilem sane legenithul fructum affert. Verum nei quidem summa tottus operis latti superquiduobiti superiobus sibris diximus: Particularium uero rerum que medio compore veite fugruntspriespia quidem sunt het que supramemoraumes bella: find uero: Rezum Macedonie interitul: Tempul inter principiu finemq mediumeanni quinquagintai Intra quol talel ac tante rel geste sunce quales quantalog superior etal incra cam breue céporis spattum nung tulie: De quibus nos a centesima et quadragesima olympiade scribere incipientes buc ordiné seruabimus. Principio iostendemus causas unde id bellum quod Annibalis appellarur inver Romanol ac Cartagineniel onri cepit. Vt Cartagineniel Italia merelli maximum in discrimen populum Romanum adduxerise ut repense mesderunt in spem non solum reliqua Italia: sed ipla etta urbe Roma potundi. Post bet exteg conabimur quo pacto

شكل ٨٦ – تاريخ اليونان وروما ، تأليف إوليبيوس (النصف الأول من القرن النانى ق . م) . وأقدم طبعة هي الترجمة اللاتينية للأجزاء الحمسة الأولى قام بها نقولا بيروتى

Folio; Rome : Sweynheym and Pannartz 31 Dec. 1473

وأهداها للبابا نقولا الخامس (بابا ١٤٤٧ - ٥٥٤١) الذي منحها رعايته .

إلى لغات أخرى . وآخر الطبعات (الكاملة) للنص اليونانى أعدها فريدريش دوبار مع ترجمة لاتينية وفهارس جيدة (مجلدان ، باريس ، فرمان ديدو ، ١٨٣٩) ، وفريدريش هلتش (٤ مجلدات ، برلين ، فيدمان ،١٨٦٦ —١٨٨٧) وتيودور بتنربوست (٤ مجلدات ، ليبزج ، تيبنر ١٨٦٧ — ١٨٨٩) ، وراجعها لودفج دندروف ( ٥ مجلدات ، تيبنر ، ١٨٨٧ — ١٩٠٤) ، وراجعها مرة ثانية بتنر — وبست (٥ مجلدات تيبنر ، ١٨٨٧ — ١٩٠٤) .

شكل ۸۷ – پوليييوس (النصف الأول في القرن الثاني ق م) . صفحة العنوان في الأصل اليوناني لكتابه في التاريخ . طبع الأجزاء الحسة الأولى لكتابه في التاريخ . طبع الأجزاء الحسة الأولى المعامد : Johannes Secerius, 1530.

الأجزاء المحسة الأولى المعام بها الموناني في ۲۷ سم ) الموناني في ۲۰ سم ) الموناني في ۱۰۲ سم ) الموناني في ۱۰۲ سم ) ورقات ، وهو مهدى إلى المعام اللاتيني في ۱۶۲ ورقة ، وهو مهدى البابا نقولا الحاس .

ΨΙΟΛΥΒΙΟΥ ΚΕΙΔΑΙΙΟΣΙ

POLYBII HI quind, opera Vincenti Ob foponialment edict.

"IDEM LA tini Nicolao Peromo Epikos po Siponsino inserpense.

Hegunoz, perlohannemScontum
Anno M. D. XXX. Mente
Marrio,

وقد ترجم لويس مبجريه الأجزاء الحمسة الأولى إلى الفرنسية (باريس ١٥٥٧) وترجمه بيير فالتس أخيراً ترجمة كاملة (٤ مجلدات، باريس ١٩٢١). ترجم كرستوفر وطسن الأجزاء الحمسة الأولى إلى الإنجليزية (لندن ١٥٦٨) وترجمه إقلين شوكبرج ترجمة كاملة إلى الإنجليزية لأول مرة (مجلدان لندن، مكملان ١٨٨٩). وترجمه و. ر. بافرن أخيراً مع النص اليوناني إلى الإنجليزية (لوب ٢ مجلدات، كمردج مطبعة جامعة هارڤارد ١٩٢٧ — ١٩٢٧).

## المؤرخون اليونان الآخرون :

أثر پوليبيوس في جميع خلفائه ، فيا عدا سترابون في الغالب الذي ضاع

كتابه فى التاريخ . وما أهدف إليه هو إعطاء فكرة عامة عن نشاطهم دون الوقوف طويلا عند كل واحد منهم .أما المؤرخون الذين يمكن مقارنتهم بيوليبيوس فهم الذين كتبوا باللاتينية (فى القرن التالى) مثل قيصر ، وسالوست وليثى .

وفى كثير من الأحوال ليست كتابات المؤرخين اليونان الآخرين معروفة الا على صورة شذرات . ولكى ألتى الضوء على الجهاز النقدى لكتابى سأشير ههنا ببساطة إلى المجموعات العامة للشذرات التى يمكن الرجوع إليها بسهولة .

هناك أولا المجموعة الرائعة المنشورة باليونانية مع ترجمة لا تينية قام بها كارل وتيودور موللر بعنوان :

Fragmenta historicorum graecorum (5 vols, Paris : Firmin Didot, 1848—1872

وقد أسدت هذه المجلدات خدمات لا تحصى للباحثين أكثر من قرن . أما ما جرى عليه العرف حديثاً من الاستخفاف بها فإنه أمر مخجل حقاً . ولما كان الأخوان موالر رائدين في هذا المضار فقد تعرض عملهما لكثير من أخطاء الحذف أو الزيادة ، التي يحلو لبعض المتحذلقين الكشف عها . ولا نزاع في أن الأخطاء يجب تصحيحها ، ولكن بغير غرور أو جحود للفضل .

وقد بدأ فيلكس باكوبى (١٨٧٦) إصدار مجموعة جديدة بعنوان:

Dio Fragmento der griechischen Historiker (Berlin, Wiedmann, 1923).

وصدر المجلد الثالث ب في ليدن ـ للناشر بريل ١٩٥٠ ، بالنص البؤناني فقط .

## بوليمون الطروادي وأجاثرخيديس الكنيدي:

كان هذان الرجلان اللذان ازدهرا في النصف الأول من القرن الثاني ق. م في بدء أمرهما جغرافيين ، ولكن نظراً لاهمامهما بالآثار يمكن اعتبارهما مؤرخين.

وهذا صحيح بوجه خاص عن بوليمون بريجيتس الذى كان ينسخ فى الكتابات اليونانية ، ولعله كان أول ناسخ للنقوش . (١٣) ارجع إلى ما كتبته عنها فى الفصل ٢٣ .

## أبوللودورس الأثيني :

أبوللودورس (النصف الثاني من القرن الثاني ق.م) أمضى شطراً من حياته في الإسكندرية وشطراً آخر في برجامه . والأرجح أنه تتلمذ في الإسكندرية على الفيلولوجي المشهور أريستارخوس الثاموسراسي (النصف الأول من القرن الثاني ق.م) . وحول منتصف القرن رحل إلى برجامه حيث أهدى إلى أتاللوس الثاني فيلادلفوس ( تولى الملك من ١٥٩ – إلى ١٣٩) تاريخاً بالشعر (Chronica) من سقوط طروادة إلى سنة ١٤٤ ( ثم زاد فيه إلى١٩٩) . وقد استني جزءاً من تاريخه من أراتوستنيس . كان فيلولوجياً وملماً بتاريخ الحرافات ، كما كان مؤريخاً وكتب تعليقات على قدماء الشعراء مثل إيخارموس الكوسي ( ١٤٥ – ١٤٥) ، وسفرون السيراكوزي ( ازدهر ٢٠١ – ٤٢٠) الذي ابتدع ضرباً من الكوميديا وسفرون السيراكوزي ( ازدهر ٢٠٠ – ٤٠٠) الذي ابتدع ضرباً من الكوميديا ( ميموس ) ، وأهم من كتب عنه هو هوميروس ، فشرح مثلاً أصناف السفن وهو ضرب من دائرة معارف تبحث في الميثولوجيا اليونانية . وقد أصبح مثل وهو ضرب من دائرة معارف تبحث في الميثولوجيا اليونانية . وقد أصبح مثل المنا ضرورياً أكثر من ذي قبل ، لأن المثقفين أمسوا لا يعرفون قصص وكان أبوللودورس رواقياً حاول تأويل الحرافات بعبارات معقولة .

لنحذر أن نخلط بين هذا المصنف وبين مصنف غيره كتبه أبوللودورس آخر بروح مختلفة جدا ، أقل معقولية ، وأكثر ميثولوجية على نحو متخصص ، وأبوللودورس هذا أثيني أيضاً ، أو على أية حال كان يسمى أبوللودورس الأثيني (١٤) ومصنفه المعروف باسم « مكتبة أبوللودورس ) (Apollodoru bibliothèc) من تأليف متأخر يمكن أن نؤكد أنه بعد الميلاد . ويرجع تاريخه إلى القرون الثلاثة

الأولى ، ومن المحتمل أن يكون في عهد هادريان (الإمبراطور من ١٩٧ إلى ١٩٨) ، وربما تأخر عنه ، أى في عهد اسكندر سيڤيروس (الإمبراطور ١٩٧ - ١٩٣٠) . ولا يمكن تحديد زمنه بناء على النص، لأن أحدث الحوادث المشار إليها فيه هو موت أوديسيوس وعودة هيرا كليداى (وهي أحداث سابقة على التاريخ رلا يمكن تحديدها زمنيًا) . ولا عل هنا ولمكتبة أبوللودورس بالحقه ، ولم نعرض له إلا لنستبعد الخلط بينه وبين كتاب أبوللودورس الأقدم عن الآلمة . وقد كان من الناحية العملية بجهولا في الزمن القديم ، وأول باحث أشار إليه هو فوتيوس (النصف الثاني من القرن التاسع) في مكتبته الحاصة . أصدره في طبعته الأولى (باليونانية مع ترجمة لاتينية) ، بنيدكت أيجيوس في طبعته الأولى (باليونانية مع ترجمة لاتينية) ، بنيدكت أيجيوس القراء في عصر النهصة . والرجوع إلى الطبعة الإنجليزية مع الأصل اليوناني ميسور في مكتبة الدراسات الكلاسية المعروفة باسم ولويب، ، وقد اضطلع ميسور في مكتبة الدراسات الكلاسية المعروفة باسم ولويب، ، وقد اضطلع بالترجمة جيمس جورج فريزر (مجلدان – ١٩٢١) (١٩٠٠) .

## بوسيدونيوس (النصف الأول من القرن الثاني ق. م):

شرع يوسيدونيوس في سنة ٧٤ يمر رتاريخاً عاماً يعد صلة لتاريخ بوليبيوس، ويؤرخ للفرة من ١٤٤ إلى ٨٧ . وقد اشتمل ما كتبه على كثير من التفاصيل، ولكنه كان أقرب إلى السطحية منه إلى العمق، بمقدار ما تسمح الشنرات الباقية للحكم عليه . وكانت بعض التفاصيل رائعة وغير متوقعة ، مثال ذلك أنه رد التدرج الطبقي عند الكلتيين إلى طوائف ثلاث: الشعراء ، والأنبياء ، والسحرة . وحاول تفسير التحالف الفكرى بين أثينا ، ومتر يداتيس ضد روما . وأبتي أعماله ما دونه في ميدان الجغرافيا .

كان پوسيدونيوس محاضراً شعبياً ومعلماً ناجعاً (جلس تحت قدميه بومبي كان پوسيدونيوس ، وفي شهرته كرجل من رجال العلم و زعيم للرواقيين في رودس ما أضني عليه جلالا وسلطاناً لا يستحقهما بالفعل. فعده المعجبون به

أعمق فيلسوف في زمانه ، بل لقد ذهبوا إلى القول بأنه أرسطو جديد . (١٦) ومن الواضح أنه كان عاجزاً كمعظم معاصريه عن التمييز بين الواقع والأمور العجيبة . ولا نستطيع أن ندفع الشعور بأنه واحد ممن بولغ في تقديرهم ، كما يحدث في أي مجتمع ، ولكن القدر اليسير الذي وصلنا من مؤلفاته لا يسمح بتحويل هذا الشعور إلى يقين .

وقد نشر فيلكس ياكو بى كل ما وصلنا من الشذرات التاريخية تحت عنوان: Fragmente der griechischen Historiker, vol. 2 A (1926), pp. 222-317.

## كاستور الرودسي (النصف الأول من القرن الأول ق.م.).

كان كاستور معاصراً لهوسيدونيوس ، ازدهر فترة من الزمن في رودس ، ولا ندرى من أين جاء إليها . تزوج فتاة من أسرة ديوتاروس التي تولت الحكم لحساب الرومان في الإقليم الرابع من جالاتيا ، وأدى خدمات لبومبي ، ثم دعى في بلاط قيصر للشهادة ضد ديوتاروس ، الذي انتقم منه فيها بعد وقتله . كتب كاستور تاريخا (Chronica) في ستة أجزاء، وألحق به جداول تاريخية ابتداء من المؤسسين الأسطوريين لبابل ونينوى، وهما بيلوس ونينوس ، حتى سنة ٦١ ، هما يجعلنا نستنتج أنه لم يحت إلا بعد ذلك التاريخ . والجداول التي أو ردها مهمة كجزء من الراث التاريخي الذي وصل إلى المؤرخين المسيحيين ، أمثال يوسيبيوس (النصف الأول من القرن الرابع) ، وإلى مؤرخي العصر الوسيط، يوسيبيوس (النصف الأول من القرن الرابع) ، وإلى مؤرخي العصر الوسيط، وعصرنا هذا .

كان كاستور آخر مؤرخ يونانى فى القرن الثانى . وثمة خسة آخرون فى القرن الأول يستحقون الذكر ، جاءوا من خمس جهات مختلفة من العالم وهم ديودور الصقلى ، ونيكولاوس الدمشتى ، وديونيسيوس الهلكارناسى ، وسترابون الأماسى ، وجوبا النوميدى .

#### ديودور الصقلي:

عاش في النصف الثاني من القرن الأول ، ويسمى الصقلي لأنه ولد في

أجريون (١٧) حوالى سنة ٨٥، ولكنه عاش معظم حياته فى روما ، وازدهر فى حكم قيصر وأغسطس حتى سنة ٢١ ق .م أو بعدها . أتم سنة ٣٠ ق.م ، بعد ثلاثين عاماً من السياحة والدراسة، تصنيف كتاب فى تاريخ اليونان جمعه من مقتطفات تاريخية وساه ١ المكتبة التاريخية ، (١٨) (Historion bibliothècè) من مقتطفات تاريخية وساه ١ المكتبة التاريخية ، (١٨) وقسمه ثلاثة وكان المفروض أن يستعرض الماضى كله من البدء حتى زمانه . وقسمه ثلاثة أجزاء : ١ -- قبل حرب طروادة (٦ كتب) . ٢ -- من حرب طروادة إلى موت الإسكندر (١١ كتاباً) . ٣ -- من ٣٢٣ إلى بداية غزو قيصر لبلاد الجال سنة ٥٨ (٣٣ كتاباً) ، وهو بذلك يشمل أربعين كتاباً ، بتى مها الجال سنة ٥٨ (٣٣ كتاباً) ، وهو بذلك يشمل أربعين كتاباً ، بتى مها الحسة عشر ، إلى جانب شدرات من الأخرى ، والموجود بالفعل الكتب الحمسة الأولى من الجزء الثانى تشمل السنوات من ٢٠٨ إلى ١٣٠٣ كان المشروع بذلك الوضع فسيح الأمل ، لأن ديودو ر أراد أن يصف نصيب كل المشروع بذلك الوضع فسيح الأمل ، لأن ديودو ر أراد أن يصف نصيب كل المديودو ر نظرات عامة ، كما كان أسلو به ضعيفا كفكره ، ومع ذلك احتفظ لديودو ر نظرات عامة ، كما كان أسلو به ضعيفا كفكره ، ومع ذلك احتفظ بعدد من الوقائع التي عرف أن يسجلها .

ومن الجدير بالملاحظة محاولته فهم الماضى بأسره ، ولعل ذلك يرجع إلى أنه — وهو صقلى — كان الحياد الدولى أيسر عليه مما لو كان أثينيا أو إسكندريا أو رومانياً. وكانت لغته اليونانية، وإن تعلم اللاتينية في شبابه. وجدير بالذكر كذلك أن مواقف الماضى الحاسمة في نظره كانت حرب طروادة وموت الإسكندر، ولم يكن ذلك اختياراً سيئاً.

## نيكولاوس الدمشق :

نيكولاوس، (النصف الثانى من القرن الأول): ابن انتيباتر وس لا ينقلنا فقط من صقلية و إيطاليا إلى سوريا ، بل من العالم الوثنى إلى البلاط الرومانى اليهودى لهير ود العظيم ( ملك يهوذا من ٤٠ إلى ٤ ق. م ) . ولد نيكولاوس بدمشق

عام ٦٤ ، وكان أبوه من أغنياء قومه ، يقدر التعليم قدره ، فحرص على أن ينال ابنه منه أوفر نصيب . وأكبر الظنأنه أخذ العلم على أيدى معلمين بونانيين إلى أن تفوق وسمع الملك عن امتيازه . وقد تولى هير ود الملك سنة ٤٠ بفضل أنتونى ، فشجع تحويل دولة يهوذا إلى الثقافتين اليونانية والرومانية ، وأصبح فى حاجة إلى معاونين من اليونانيين فكان نيكولاوس أبر زهم ، أمضى حياته فى خدمة هير ود ، وصحبه مرتين إلى روما خلال السنوات العشر الأخيرات من حكمه (١٤ - ٤) .

كان نيكولاوس أمين سر الملك ، اختص بالأمور السياسية والدبلوماسية ، بل بالفلسفة والتاريخ والتعليم العام . وكانت مهمته أن يشرح سياسة هيرود المناهضة للعرب (أو المناهضة للنبط) لمجلس الشيوخ في روما ، ولكنه كان يشرح التاريخ لهيرود نفسه . و بعد موت هيرود (سنة ٤ ق.م) حاول نيكولاوس التقاعد غير أنه اضطر إلى الاستمرار في خدمة أرخلاوس ، ابن هيرود ، و رحل إلى روما للدفاع عنه ، ولكن أغسطس نني أرخلاوس إلى فينا (على الرون) حيث مات هناك . ولسنا ندرى ماحدث لنيكولاوس نفسه ، وهل أمضى سنواته الأخيرات في بيت المقدس أم في روما .

وعمله الأدبى الأساسى هو كتابة تاريخ عام يشبه ديودور ولكنه على نطاق أوسع . وكان يبغى منه تسجيل تاريخ البشرية منذ بدايتها حتى موت هيرود ويقع فى ١٤٤ كتاباً . ولسنا ندرى بالضبط كيف قسم الكتاب ، إذ من الطبيعى أن يصبح أدق وأكمل كلما اقترب من عصر المؤلف . ويحكى الكتاب ٢٦ قصة لحروب مثر يداتيس الكبير وحليفه تجراتيس ملك أرمنيا ، (١١) وهذا يدل على أن بضعة وخمسين كتاباً - أى نحو ثلث الكتاب - كانت تصور حوادث على أن بضعة وخمسين كتاباً - أى نحو ثلث الكتاب - كانت تصور حوادث القرن الأول قبل الميلاد . وقد ظفرت سيرة هيرود وتاريخ الهود بنصيب وافر ، واعتمد عليه مصدراً أساسيًا المؤرخ يوسيفوس (النصف الثاني من القرن الأول) .

وكتب نيكولاوس كذلك سيرة أغسطس، وسيرة ذاتية لحياته روى فيها نشأته وتعليمه، وتصنيفاً عجيباً جمع فيه عادات وتقاليد بضع وخمسين أمة (ethòn)

synagògè وما يؤسف له أن كل مؤلفاته التاريخية ليست معر وفة إلا في هيئة شذرات . وربما كان تصنيفه «الاثنوجرافي » في غاية الفائدة . وكان مشائيًا ، وكتب شروحاً على أرسطو لا يؤسف كثيراً على ضياعها . ورسالته في النبات التي تعد جزءاً من المؤلفات الأرسطية وصفت بإيجاز في الفصل الحادي والعشرين .

ΔΙΟΔΩΡΟΥ ΤΟΥ ΣΙΚΕΛΙΩ-ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ βίλο ποτοβλικός ήθ ποτοβανία.

#### DIODORI SICVLI

Bibliothecæ historicæ libri quindecim de quadraginea.

Decem ex his quindecim nunquam prius fucrume editi-



شكل ۸۸ - ديودور الصقل (النصف الثانى من القرن الأول) . الصفحة الأولى من أصل كتابه فى التاريخ نشره هنرى إتين (طول الورقة ٣٥ سم ، عدد الصفحات (طول الورقة ٣٥ سم ، عدد الصفحات فوجر . والنشرة لا تشمل إلا النص اليونانى . وهذا هو أصل اله ١٥ كتاباً الباقية (من أربعين ) . وقد نشر النص اليونانى للكنب أربعين ) . وقد نشر النص اليونانى للكنب كتاب ديودور كله كان ضخماً .

EXCADEBAL HENRICAR SLEE'HYNA?

WHO W D' FIX

## ديونيسيوس الهاليكارناسي :

وفد ديونيسيوس على روما فى نهاية الحروب الأهلية ، وازدهر هناك من سنة ٣٠٠ تقريباً إلى ٨ ق.م . كان فى أول أمره مدرساً لانة اليونانية وناقداً

أدبياً . مهنته معلم فى مدرسة أو مدرس خاص، وهى مهنة طيبة فى ذلك الحين بروما ، لأن كثيراً من الشباب فى روما لم يكن فى استطاعهم الإقامة فى الميونان ، وكانوا إلى ذلك الحين متطلعين إلى معرفة اللغة اليونانية ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا . كانت معظم كتاباته تبحث فى موضوعات أدبية ونحوية ، ولكننا هنا نعرض لكتابه عن بداية التاريخ الروماني (Rhómaice archaiologia) الليى أتمه سنة ٨ ق. م ولقد ألف جو روما تماماً ، وكان غرضه شرح أصول مصيرها وأسباب عظمتها وكتابه الذى كان على الأرجح خطابياً يسجل تاريخ روما منذ إنشائها حتى الحروب البونية الأولى ( ٢٦٤ – ٢٤١) ، ولكنه مفقود .

AIONTTIOT TOT AAIKAPNATEBOT POMAIKHT APXAIOAOTIAT BIBAIA ABKA.

Diosphi Halicamalici assiquinama Romanama Lib. X

EX BIBLIOTHECA REGIA



שמיון ד' ב'ומלי ענידעי ד' מוניים

شكل ۸۹ - ديونيسيوس الهاليكارناسي (النصف الثاني من القرن الأول ق م ) . أصل كتاب و التاريخ الروماني القديم و الماريس و برت إثيين ۲۹،۵۱ - ۷۵،۱ ) - الكتاب في و رقات طولها ۲۰ مم، وفي جزأين مممن مجلد واحد غالباً - ۲۰،۵۰ مهمة .

LVTETIAE. Exolicies Rob.Socphani, Typographi Regii, typis Regii. M. D. XLVI.

Ex priuilegio Regis.

## سرابون الأماسى:

رابع أولئك المؤرخين السابقين على ميلاد المسيح هو سترابون (النصف الثانى من القرن الأول ق.م) الذى كان أعظم مؤرخ بعد پوليبيوس. ويعرف عادة بكتابه فى الجغرافيا الذى يعد من أهم التراث القديم. وتعوزنا الوسائل الكافية للحكم عليه كمؤرخ ، لأن دراساته التاريخية (Historica hypomnèmata) مفقودة، وقد كتبها فى بداية عصر أغسطس وكانت تشمل ٤٧ كتاباً. وبعد تمهيد يسجل التاريخ القديم (الأجزاء الأربعة الأولى) ، يتابع الكتاب تاريخ يوليبيوس (٢٠)، أى إن معظم الكتاب (من الجزء الحامس إلى السابع والأربعين) يبحث فى فترة قصيرة نسبيًا ، من القضاء على قرطاجة سنة ١٤٦ إلى بدء عهد الإمارة سنة ٢٧ ق.م.

وضع كتاب والجغرافيا، متأخراً وأشار فيه إلى كتابه في التاريخ بهذه العبارات المتميزة: جملة القول أن كتابى هذا لا بد أن يكون مفيداً بوجه عام مهيداً على السواء للحاكم والمحكومين من الجمهور الكبير من فائلة كتابى في التاريخ، فني هذا وذاك لا أعنى و بالسياسي ، الرجل العديم التعليم تماماً ، بل ذلك الذي حصل على العلوم المعتاد تدريسها للأحرار أو طلبة الفلسفة . لأن الذي لا يفكر في الفضيلة والحكمة العملية ، أو يفكر فيا كتب عنهما ، لن يكون قادراً على تكوين رأى سليم ذما أو ملحاً ، بل لن يتمكن من الحكم على الوقائع التاريخية الجديرة بالتسجيل في هذا الكتاب ، ((٢١)) .

ومن الواضح أن الكتابين قصد بهما صاحبهما الجمهور نفسه ، نعنى المثقفين بوجه عام ، وبخاصة لأجل الحكام والقادة (tus en hyperochais)

وإذا كان لنا أن نحكم عليه من كتابه فى الجغرافيا ، فإن ضياع كتابه فى التاريخ خسارة عظيمة . ولم يكن سترابون خطيباً مثل ديودور وديونيسيوس ، ولا مستشاراً ملكياً مثل نيكولاوس ، بل رجلا فى منزلة پوليبيوس وعبقريته ، مشغوفاً بالعلم ، مستقلا فى الرأى .

#### جوبا الثانى:

وربما كان من الحير أن نحتم هذا القطاع اليونانى بإشارة موجزة إلى مؤرخ يونانى وفد من نوميديا، ولكنه تعلم فى روما . ولما هزم أبوه جوبا الأول ملك نوميديا على يد الرومان سنة ٤٦ ، كان الابن طفلا فى الرابعة من العمر وحمل إلى روما احتفالا بانتصار قبصر. وتلتى الصبى التعليم اليونانى الرومانى الذى يتلقاه أشراف روما، وأصبح مواطناً رومانياً ، وخدم فى جيش أوكتا ڤيوس وسمح له بين حين وآخر بالعودة إلى نوميديا ، ولم ينصبه الرومان سنة ٢٥ ملكاً على نوميديا لوطنه الأصلى ، بل عل موريتانيا الواقعة غرب نوميديا (٢٢).

وكانت كل كتاباته باليونانية وقد فقدت كلها . وكان قد اقتنى مجموعة من الآثار الفنية ، و بخاصة التماثيل ، عثر على بقايا بعضها في جوليا قيصرية (شيرشيل ، وهي ميناء في غرب الجزائر ) .

### المؤرخون اللاتين:

لعلك لاحظت أن هذا القسم لا يحمل عنوان اسم المؤرخين الرومان والسبب فى ذلك أن كل الذين تكلمنا عهم فى القسم الأول كانوا رومانيين كرجال هذا القسم ، وكان معظمهم دارسين للتاريخ الرومانى . إلا أن أولئك كتبوا باليونانية . على حين كتب هؤلاء باللاتينية . فكانوا حقًا أول من كتب التاريخ اللاتيني . قد يولد المؤلفون اليونان فى أى مكان شرقاً أو غرباً ، ولو أن معظمهم عاش فى روما أو زار تلك المدينة العظيمة مرة أو مرات . وعلى العكس فإن المؤلفين اللاتين كانوا جميعاً من أبناء إيطاليا . وسنتحدث عن ستة مهم مقسمين إلى ثلاث طوائف ، الرواد : إنيوس وكاتو حاكم روما ، ثم قيصر وفارو ، وأخيراً ساللوست وليهى .

#### إنيوس:

لقب إنيوس Ennius ( النصف الأول من القرن الثانى ق.م ) يلقب بأبى الشعر الرومانى . حقيًّا كتب الشعر الرومانى . حقيًّا كتب

مؤرخان آخران فابيوس بكتور وكنكيوس أليمانتوس حوليات عن روما قبل إنيوس ، ولكنهما كتبا باليونانية ، وكلاهما توقف عن السرد عند الحرب البونية الثانية ( ٢١٨ - ٢٠١ ) .

كان إينوس من أبناء كالا بريا حيث تلقى تعليماً يونانيًا،غير أنه تعلم اللاتينية في الجيش الروماني ( إن لم يكن قبل ذلك ) . وكان قائد الجيش الروماني في سردينيا سنة ٢٠٤ ، واستدعاه كاتو الرقيب من هناك إلى روما . وقد كتب حولياته (Annalium libri XVIII) شعراً باللاتينية .

بدأت القصيدة بأينياس وامتدت إلى ما يقرب من سنة ١٨١ ق.م، أى إنها امتدت الذي عشر عاماً من وفاته والقصيدة أدنى أن تكون ملحمة من أن تكون تاريخاً علمياً وأشعاره على العموم مهلهلة دارجة وإن تكن فخمة أحياناً مارس الحدمة في الحروب البونية الثانية تحت قيادة سيكبيو الإفريق والأجزاء الحمسة عشر الأولى تنتهي بهذه الفترة ولقيت حولياته من النجاح ما حفزه أن يضيف الأجزاء الثلاثة التالية في هيئة ملاحق سنوية ، مما قضى على وحدة المصنف بأسره ، وإن أرضى نزعة القراء الوطنية واجتذب اهتمامهم .

لقد خلفت «حوليات» إينوس موضوعاً كبيراً وأعدت جمهوراً ذواقة لأنياد فرجيل ُ.

### كاتوالرقيب:

أول مؤرخ رومانى كتب بالنثر اللاتينى هو كاتو (النصف الأول من القرن الثانى ق.م) ويعرف مؤلفه الأساسى فى التاريخ (وهو مفقود بعنوان والأصول و) (Origines) قسمه إلى ثلاثة كتب واختص الأول منها بأصول حرب طروادة وإينياس (Aeneas) وتأسيس روما (٧٥٣) وعصر الملوك (إلى ١٥٥). أما الكتابان الثانى والثالث فقد عرضا لأصول الجماعات

ه أسير طروادى اتخذه ڤرجيل بطلا للإنياد ، تزوج ابنة ملك إيطالى وعد أصلا طروادياً الرومان .

الإيطالية الأخرى وإنشاء المدن الإيطالية (٢٣). ثم أضاف بعد ذلك أربعة كتب تمضى بالقصة حيى عام وفاته (١٤٩) ، أو ربما كانت هذه الكتب الأربعة التي كتبها في شيخوخته قد أضيفت إلى و الأصول ، في طبعة متأخرة . ويقال بوجه عام إن كتاب و الأصول ، مقسم إلى سبعة كتب ، ولكن العنوان لا يلائم تماماً الكتب من الرابع إلى السابع . وتشمل تلك الكتب المحتويات الآتية :

الرابع : الجرب البونية الأولى والحرب الثانية حتى ٢١٦(٢٤)

الخامس: الحروب المقدونية وشئون رودس. ذلك أن رودس و برجامه استدرجا روما إلى الدخول في السياسة الشرقية سنة ٢٠١. وكانت رودس حليفة روما ثم انفصلت عنها في الحرب المقدونية الثالثة (١٧١–١٦٧)، مما أدى إلى أزمة عنيفة سنة ١٦٧ انتهت بسقوط رودس سياسيًّا.

السادس: الحرب ضد أنطيوكس الثالث العظيم ملك سوريا ( ٢٧٣ ــ ١٨٧ ) السابع : الحروب الإسبانية مع تأكيد خاص على محاكمة سرفيكيوس سولبيكيوس جالبا ، حاكم هسبانيا العليا (١٥١ ــ ١٥٠) ، الذي اتهم بأنه تسبب في إبادة اللوزيتانيين برغم طلبهم السلم. وقد أيد كاتو سنة ١٤٩ آيامه ومحاكمته ، ولكنه بريء .

ومن الواضح أن الكتب من الرابع إلى السابع شديدة الاختلاف عن الكتب من الأول إلى الثالث. وقد بدأ كانو كتابه وفى ذهنه تفسير الأصول التي اعتمدت عليها قوة روما وعظمتها ، وتصور أن يكون ذلك على هيئة ضرب من التمهيد لتاريخ عام . ولم تكن عنايته منصرفة إلى بلاد إيطاليا فقط ، بل إلى الليجوريين ، (٢٠) والكلت ، والإسبان ، ولم يعن بماضي روما وحاضرها فقط ، بل بمستقبلها كذلك الذي كان لا يزال في ضمير الغيب . و بمقدار ما نستطيع أن نحكم في ضوء الشدرات الباقية لم يكن كانو مهما بالحروب والسياسة فقط ، بل بالجغرافيا ، والطقس ، والزراعة ، والتعدين ، والشئون الاقتصادية وضروبها الختلفة .

كانت وجهة نظره الأساسية سياسية ، وهي تفسير قيام روما بواجبابها الإمبريالية ، وكيف لا تزال قائمة علها . ولقد كان معداً أحسن الإعداد لهذا العمل بسبب طول خبرته كجندى وحاكم . فقد حارب وهو شاب في الحرب البونية الثانية (٢١٨ – ٢٠١) ، وسعى جهده لإثارة الحرب الثالثة التي بدأت في السنة التي توفي فيها . وكان صاحب الحراج في صقلية سنة ٢٠٤ ، ثم عاد إلى الوطن عن طريق سردينيا مصطحباً معه إنيوس . (٢١٠ وتولى الإشراف على أجران القمح لحساب الشعب سنة ١٩٩ ، وأصبح حاكم سردينيا ١٩٨ ، وقنصلا سنة ١٩٥ ، وعضواً بالشيوخ ، وهكذا ، ولم تنته خدماته العامة إلا بانتها حياته سنة ٥٨ ، فلا غرو أن يكون على معرفة شخصية بكل مظهر من مظاهر السياسة والإدارة في روما . وكان إلى ذلك ديمقراطباً يزدرى ترف كبار الملاك وعبثهم ، مغرماً بامتداح الجمهور العادى ، والجند ، بل الفيل سوروس أكثر وعبثهم ، مغرماً بامتداح الجمهور العادى ، والجند ، بل الفيل سوروس أكثر

وفي الكتب من الخامس إلى السابع استفاد كاتو من تجاربه الشخصية في وصف الحوادث ، وأضاف أحياناً خطبه التي ألقاها ، وهي خطب أصيلة ولكنها لا تمت إلى الموضوع بصلة . وكان كاتو متحيزاً ولكنه أمين ، ولم يكن أسلوبه خطابيًّا بل تقريريا . وكتابه في التاريخ على الرغم من تحزبه إلى جانب واحد استقاه من مصادر جيدة ، ويعد ضياعه (فيا عدا بعض الشذوات) خسارة لا تعوض .

#### قيصر:

ظهر بعد قرن من وفاة كاتو مؤرخ آخر أعظم منه إلى حد بعيد ، فهو أعظم رجل ، وكاتب ، بل ومن كل وجه ، إنه أحد الأبطال البارزين في سائر التاريخ القديم . كان قيصر (النصف الأول من القرن الأول ق.م) في ابتداء أمره حاكماً وسياسيًا ، ثم أصبح قائداً ، وبرزت عبقريته الحريية في وقت متأخر نسبيًا من حياته . فهو عندما بدأ معاركه في بلاد الجال ، كان أكبر سنًا من الإسكندر عند وفاته ، ويكاد يكون في سن نابليون عند

هزيمته .(٢٧) وبوجه ما لم تبدأ حياته الأدبية إلا فى وقت متأخر عن ذلك رغماً عن أنه كان بالفطرة من رجال الأدب .

ولم يبق من كتاباته إلا التعليقات ، وهي ذكريات عن معاركه الحربية ، وقد فتحت الباب لطراز أدبى جديد ، وستظل نماذج لهذا النوع . (٢٨) إن الرجال الذين تسنح لهم فرصة القيام بأعمال حربية عظيمة قليل ، وقليل من هذه القلة لهم القدرة الأدبية على تصويرها (٢٩).

وتشتمل « التعليقات » على مصنفين منفصلين هما حرب الجال De bello) و يقع في سبعة كتب يؤرخ كل منها لحوادث سنة من سنوات نورخ كل منها لحوادث سنة من سنوات به ٤٥ – ٤٩ (De bello civili) مم الحرب الأهلية (De bello civili) مم الحرب الأهلية كتب .

وتعد « التعليقات » مصدرنا الأساسى للحوادث المروية ، وهي تصفها وصفاً بارعاً ، لأن قيصر بشرح معاركه ببساطة و وضوح تامين. ولما كان قيصر كاتباً مطبوعاً ، كما كان قائداً مفطوراً ، فلا غرو أن تكون « التعليقات » احد روائع الأدب التاريخي .

#### نارو :

قتل قبصر وهوفى سن ٥٦ ، أما قارو (النصف الثانى من القرن الأول ق.م) فقد قدر له أن يعيش حتى بلغ ٨٩ عاماً ، وهكذا برغم أنه كان أكبر من قيصر بستة عشر عاماً ، مما جعله يبدو وكأنه ينتمى لجيل متأخر . وبينها أصبح قيصر مؤلفاً بحكم الظروف (كانلا بد أن يبرر أعماله الهائلة) ، كان قارو مصنف كتب بوحى من نفسه .

وكتبه كلها - فيا عدا الزراعية - قصد بها أن تكون تاريخية ، فقد أراد أن يبين أصل المؤسسات ونموها ، وسيرة عظماء الرجال . وأكبر الظن أن مرتبته في التاريخ كانت أقل من مرتبته كأديب مولع بالموضوعات التاريخية . ومن جهة أخرى كان قيصر أكثر من مؤرخ بالمعنى التقليدي ، فهو الممثل جهة أخرى كان قيصر أكثر من مؤرخ بالمعنى التقليدي ، فهو الممثل

الرئيمى وأفضل شاهد للحوادث الى يصفها . وليست كتبه تاريخاً بمقدار ما هى وثائق من الدرجة الأولى يستخدمها المؤرخون . أو كما يقول الفرنسيون «مذكرات تحدم التاريخ » (Mérroires pour servir à l'histoire) . و بعد فإن التباين بين الكتابين لا يمكن أن يكون أكبر مما نقول : كان قيصر على رأس سائر المؤرندين، وتخلف قار و عنهم بمسافة طويلة .

#### CIVEII CAESARIS COMMER TARIORYM DE BELLO GALLICO LIBER PRIMYS.

ALCIA EST OMNISDI main parten eren, quari maam maint Belga, alam Aquitani, terrian q informa lingua Celea, moftra Gall appellance. No omusi lingua, inflicus, legibus in-

er fe desferme Gallos ab Aquinimis Carmina fluuns, à Belge Matrone, et Sequana dividit Horisis emaiem fortifine fent Belga, propares quod à cules, are humanimie prominent logifime abfunt, minimed; ed en meratteres sape ammeent, et q e a que ed effic moundes animes pertinés, important, proximés funt Germanis, qui trant I henteu incolunt, gous cum connmenter bellum gerunt. Que de aufe Helucij que reliques Galles mercute practedunt, quod fer è quetidianis pracije cum Germania amtendunt, cum aut feix fenibus cos prohibent sus apfi in cornen finibus bellum grant Eorie une pari, quan Galles obtantre dellam of justices at pit & fluming their no connectors Ca ranne flument, O et care , fribut Bel farme, atringie cian à lequain, & Relucije fluoren u henom nerge ad fepterrimes Belga ab extreme Gallia finibus minuter, pertinent ad inferiorem parté flament Rheni specture in separatriones, et orienteus solens-A quite mica Caremus Busine of Pyrenes moners, 67 ed

شكل ٩١ – قيصر . نشرة عبعيبة جداً لكتاب والتعليقات، قام به قرا جيوكوندو Fra Giocondo والتعليقات، قام به قرا جيوكوندو 16 cm. Aldus : Venice, 1513) وفيها حفر على الحشب. وهذه صورة الصفحة الأولى من وحرب الحال، ( شكل ٧٣) حزو من القنطرة التي بناها قيصر على الراين .

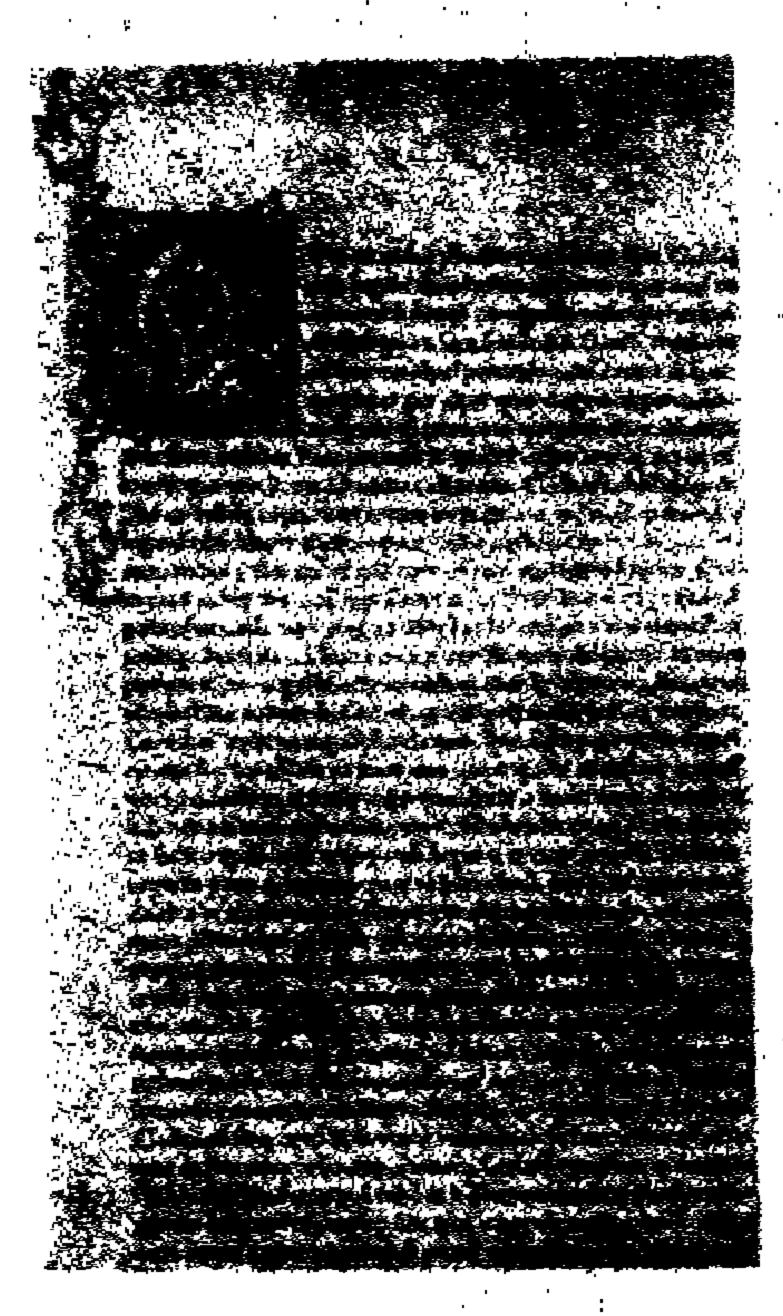

شكل . ٩ - قيصر (النصف الأول من القرن الأول ق . م) أصل كتاب و التعليقات و أعدها جيوفاني أندريا البوسي ، أسقف اليريا (في كورسيكا) وكان ناشراً نشيطاً جداً النصوص اللاتينية القديمة Kome: Sweynheym and Pannartz, 12

وأعلى كتبه التاريخية شأنا رسالته عن الآثار القديمة الدنيوية والمقلسة في Antiquitatum rerum humanarum et divinarum libri XLI كتاباً كتابه من الشدرات الباقية تيسر لنا إعادة ترتيبه ، ذلك الدييب الذي كان في غاية الأصالة والتماثل . قسم الكتاب إلى جزأين رئيسيين : الآثار الدنيوية (٢٥ كتاباً) والآثار المقلسة (١٦ كتاباً) . وقسم الأول إلى أقسام فرعية هي (٢٠ + ٤) × ١ ، والثاني إلى (٣ × ٥) + ١ . ولنشرع في فحص هذه الكتب فحصاً أقرب .

ينقسم كلامه عن الآثار الدنيوية إلى أربعة قطاعات يمكن تسبيتها : الناس ، الأماكن ، الأزمنة ، الأشياء ( وهي جواب عن الأسئلة : من ؟ أين ؟

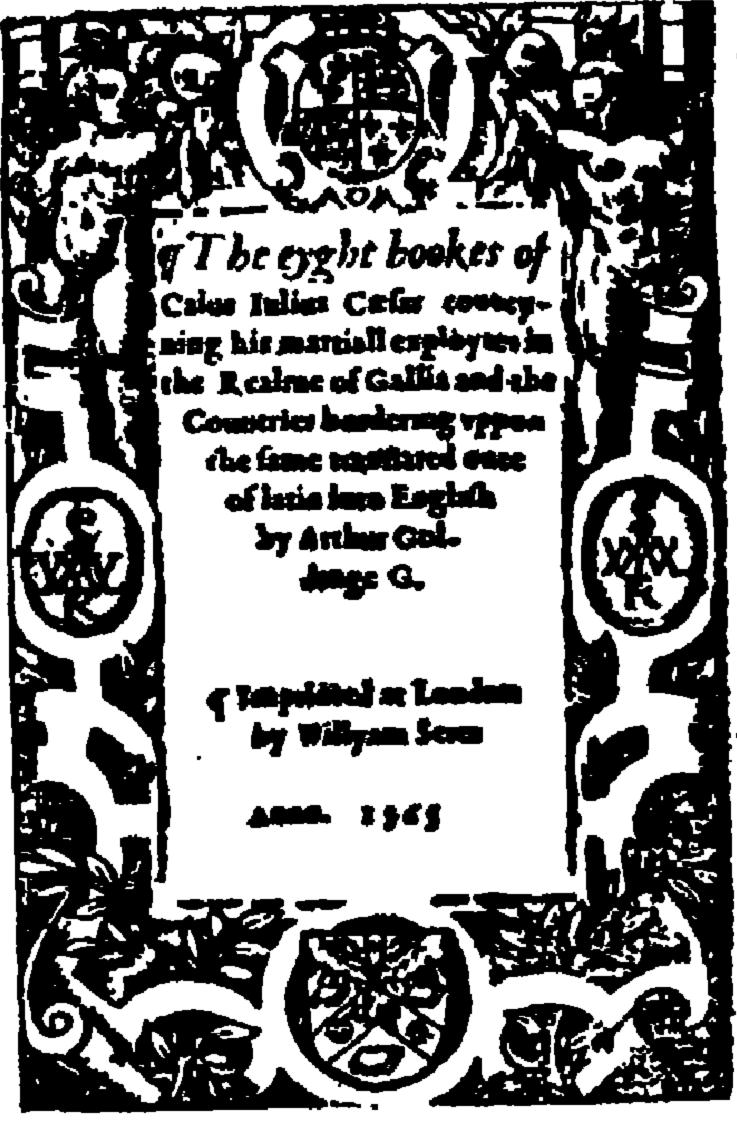

THE FIRST BOOKE of Cains Inlins Cafars Comenter taries of the warres in Gallia.

beuthen into the parten: Of the whiche, one is inhabited by the Beigies. An other by the Aquitance, and

the. ill. by them bob n their towns are called Ceites, and n our Galles. All theis water eache from other in Language, Cultomes, no Laber. The ryper of Geronde devided the Ceites from the Agul times: and the rivers of Indene and Parme do devide them from the Belgles. Of all their, the Belgies be node publishes, as they books are bribel biliant from the belyentones nd ciufficte of the Province, and but to indoor is little of hor reflect of marchauntes, to bringe in thinges that might subsummate their minutes. 25% note that, they bester byen the Gare

شكل ۹۲ - الطبعة الإنجليزية الأولى لقيصر، ترجمة آرثر جولدنج ( مجلد صغير سميك ، طول الورقة ه ر١٢ سم ، لندن ، وليم سيريس ، ١٥٦٥ ) . والنشرة مهداة إلى سيروليم سيسيل السكرتير الأول الملكة اليزابيث . وهذه صورة صفحة المنوان ، والصفحة الأولى من الكتاب الأول لحرب الحال ( النص اللاتيني في شكل ٩١ ) .

متى ؟ ما ؟) وكل قطاع ينقسم قسمة فرعية إلى ستة كتب . والكتاب الأول مقدمة عامة للمصنف كله . والكتب من الثانى إلى السابع تبحث فى الرجال من أينياس ومن جاء بعده ، وهم الذين لعبا أدواراً فى التاريخ الرومانى . والكتب من الثامن إلى الثالث عشر تبحث فى الأماكن ، وهو عبارة عن نوع من الجغرافيا التاريخية لإيطاليا . والكتب من الرابع عشر إلى التاسع عشر تبحث فى الأشياء والمؤسسات ( توجد شدرات قليلة جدا من هذا القطاع الأخير ) .

الجزء الثانى وهو الآثار المقدسة مبائل كذلك ولو أن الموذج مختلف: الكتاب الأول مقدمة يتبعه أربعة قطاعات تبحث فى الرجال والأماكن والأزمنة والأشياء (المقدسة). فالكتب من الثانى إلى الرابع تتحدث عن ثلاثة أصناف من البشر المقدسين، وهم: الكهنة، والعرافون، والرجال الحمسة عشر (quindecimviri) وتعالج الكتب من الخامس إلى السابع ثلاثة أصناف من الأماكن المقدسة هى المذابح الحاصة، والمعابد، والهياكل الأخرى. وتعالج الكتب من الثامن إلى العاشر ثلاثة أنواع من الأوقات المقدسة هى الأعياد، وأيام السيرك، وأيام المثيل. والكتب من الحادى عشر إلى الثالث عشر تبحث في أنواع ثلاثة من الأشياء المقدسة وهى: التقديس، والقرابين الحاصة والعامة. واختص قطاع خامس (الكتب من الرابع عشر إلى السادس عشر) ببحث واختص قطاع خامس (الكتب من الرابع عشر إلى السادس عشر) ببحث والآلمة الرئيسية أو المختارة.

وقد تكشف غرام قارو بالتصنيف أو التجميع المهائل في كتب أخرى ، أهمها : كتاب و السبعيات (Hebdomades) ، و يمكن أن يتتبع هذا الغرام ليرد إلى أصول فيثاغورية وما وراءها من أصول شرقية ، (٣٢) وكتابه و الآثار و يكاد يكون قد بني على نظام شبيه بمعبد يوناني ، ولكني أعتقد أن هذا البناء الأدبى إنما كان من ابتكاره هو . ومهما يكن فلست أعرف أي كتاب يوناني صنف بهذه الطريقة .

ومن الواضح كذلك أن مؤلف قارو « الآثار » كنان زاخراً بالمعطيات التاريخية ، ومع ذلك كان بعيداً جداً من أن يكون كتاباً في التاريخ على الطريقة التقليدية .

وله كتابان تاريخيان آخران أحدهما بعنوان السيد، والآخر السيد الموريخ الأسرة الرومانية ، أو الجنس السيد، والآخر السحث في التاريخ الشعب الروماني ، والمفروض أنه يبحث في التاريخ الاجتماعي للشعب الروماني ويتضمن نوعاً من فلسفة التاريخ . وعندما كتب هذا الكتاب قبل تولية أغسطس أول إمبراطور ، تبين قارو أن تطور الشعب الروماني كان أشبه بكائن حي ينتقل من الطفولة إلى الشباب ، ومن النضج الى الشيخوخة . وهذا ضرب من التصور الدوري شبيه ، بطريقة متواضعة ، بالدورات التاريخية الأكثر تعقيداً عند أز والد شبنجلر (١٨٨٠ — ١٩٣٦) وأرنولد توينيي (١٨٨٩ — )

ولعل من الأوفق أن نعد قارو رجلا مثقفاً ، بدلا من أن نسميه مؤرخاً والحق أنه كان أعظم باحث فى أمته . وكانت كتبه تستخدم طوال عهد الإمبراطورية الرومانية بما فى ذلك عصر تدهورها ، كما تستخدم اليوم القواميس أو دوائر المعارف . نعم إن وسائلنا أفضل بدرجة لا حد لها ، ولكن علينا أن نتذكر أن وسائل قارو ، وإن تكن بدائبة وناقصة ، تعد الأولى من نوعها وكلما رجعت إلى دائرة معارف مثل "PW" ، أشكر مؤلفيها شكراً جزيلا دون أن أنسى من سبقوهم حتى زمن قارو ومن قبله من اليونان والرومان . ون شكرى يشملهم جميعاً ، والفضل للمتقدم .

بقيت كمة أخرى في مدح قارو ، إذ من الغبن الشديد أن نعتبره بجرد جماع لما كتبه المتقدمون . فقد كان إلى حد ما فيلسوفاً أو على الأقل مفكراً خاول أن يفهم ويفسر أصل الظواهر الاجتماعية وتطورها . مثال ذلك محاولته تبرير شعائر الديانة الرومانية بصرف النظر عما فيها من ميثولوجيا أصبحت مما يصعب اعتقاده . وقد ميز ثلاثة أنواع من الدين . ديانة الشعراء ، وديانة الدولة

وديانة الفلاسفة ، وكان هو نفسه يؤثر النوع الأخير . وعلى الرغم من أن جوهر معلوماته كان بالضرورة من أصل يونانى ، إلا أنه حاول أن يضيف إليها من المعلومات الرومانية بمقدار ما يستطيع ، وأن يفسر الأمور اليونانية بلغة رومانية وبالعكس . كان هدفه الأساسى النهوض بالمؤسسات الرومانية أو تسويغها ، وكان مقتنعاً أن الدين هو السبب الرئيسي فى الطهر والقوة والوحدة . ومن أجل ذلك كتب ( الآثار ) ، وقد اعترف شيشرون بقيمته ، وصور ذلك في عبارة سامية فقال :

و كنا هائمين على وجوهنا كأغراب يزورون مدينتنا ذاتها ، حتى قادتنا كتبك \_ إن صح هذا القول \_ إلى قلب الوطن ، ويسرت لنا أخيراً أن نتبين من نكون وأين نوجد . فقد كشفت لنا عن عمر مدينتنا ، وأحداث تاريخها وقوانين ديانتها وهيئة كهنتها، ومؤسساتها المدنية والحربية ، ومواضع أحيائها وأسوارها . وكشفت لنا عن مصطلحات المؤسسات الدينية والمدنية، وأصنافها ، وأساسها الأخلاق والعقلى . وألقيت أضواء ساطعة على شعرائنا ، وبوجه عام على الأدب اللاتيني واللغة اللاتينية . وألفت شعراً بديعاً بأساليب متعددة وفى جميع البحور ، ولحصت من الفلسفة فى فروعها المتعددة ما يكنى أن يحرك جميع البحور ، ولحصت من الفلسفة فى فروعها المتعددة ما يكنى أن يحرك جميع البحور ، والحصت من الفلسفة فى فروعها المتعددة ما يكنى أن يحرك جميع البحور ، والحصت من الفلسفة فى فروعها المتعددة ما يكنى أن يحرك عمة طالب البحث ، وإن لم يكف لاستكمال تعليمه (٣٣) ،

#### ساللوست:

أصغر مؤرخى الحمهورية وهو جايوس ساللوستيوس كريسپوس (النصف الثانى من القرن الأول ق .م). ولد بعد قار و بثلاثين عاماً ، سنة ۸٦ ، بأميترنوم (٣٤) (Amiternum) وهو من أصل شعبى ، وأصبح عضواً بالشيوخ ، ولكنه طرد من المجلس سنة ٥٠ بسبب الحلود (٤) . عينه فيصر سنة ٤٩ وزيراً للمالية ، وحصل على ثروة كافية يسرت له شراء ضيعة لطيفة وتنظيم بساتين جميلة . كتب مؤلفاته الأساسية حول سنة ٤٣ م . وتوفى سنة ٣٤ ق . م .

ويشوب حياته كثير من الغموض ، فهو سياسي ، ومدافع عن حزب

الشعب ، وكان عرضة لاتهامات مرجعها وشايات فى الغالب . لم يجر مع الأوهام ، وكان أقرب إلى التشاؤم ، واتخذ من ثوكيديديس وكاتو نماذج له .

لم يحاول كما فعل كاتو وقارو أن يؤرخ لميدان واسع ، بل على العكس آثر ما يمكن أن يسمى دراسات مفصلة لفترة محدودة . وأكبر كتبه ، فى التاريخ (Historiae) ، ويقع فى خمسة كتب ، ويشمل فترة تبلغ اثنى عشر عاماً ( ( المحدود) . و كتاباه الآخر ان أكثر تحديداً . فكتاب الحرب الكاتيلينية ( كم المحدود) . و كتاباه الآخر ان أكثر تحديداً . فكتاب الحرب الكاتيلينية ( De bello Catilinae) يصف مؤامرة كاتيلينا أثناء قنصلية شيشرون سنة ٦٣ ، ويمكن تسميته ، نشرة سياسية ، . وكتاب الحرب اليوجورتية (De bello عصف فيه حروب روما ( ١١٧ – ١٠٥) ضد يوجورتا ملك نوميديا .

وقد حاول محاكاة ثوكيديديس فى حياده ، ولكنه كان شديد الانغماس فى السياسة فلم يسلم من التحيز . وكان أكثر نجاحاً فى محاكاة أسلوب ثوكيديديس . إن كتاباته تحليل مشرق للحوادث السياسية . وهى أول النماذج من هذا القبيل فى عالم الأدب .

# لىقى :

ليس ثمة إلا مؤرخ واحد أثناء العصر الأغسطى ، غير أنه كان أشهر كل المؤرخين اللاتين ، ذلك هو تيتوس ليفيوس (٢٥) (النصف الثانى من القرن الأول ق.م) الذى ولد سنة ٥٩ فى باتفيوم (بادوا) أهم مدن شمال إيطاليا فى ذلك الحين (٢٦) كان ينتمى إلى أسرة شريفة ، واشهر لامتيازه فى الحطابة وتأليف محاورات فلسفية . مما هيأ له مكاناً فى بلاط أغسطس الذى كان فى حاجة إلى مؤرخ ، وسرعان ما قدرت مواهبه . والأرجح أنه رحل إلى بلاد أخرى ، وإن كنا لا ندرى أين ولا متى . أنفق معظم حياته فى روما وفى مدينته التى نشأ فيها حيث توفى سنة ١٧ ب.م (٢٧).

لم يؤلف إلا كتاباً واحداً ، ولكنه كتاب ضخم انقطع لتأليفه طوال حياته على ab urbe codita منذ البداية الناضجة . وهو عبارة عن تاريخ كامل لروما منذ البداية

libri (أى منذ تأسيسها) حتى زمانه . أتم الجزء الأول سنة ٢٨ حين كان فى الواحدة والثلاثين ، وظل يتابع تأليفه حتى آخر حياته التى امتدت إلى الحامسة والسبعين .

لا يقل ما اشتمل عليه الكتاب كله عن ١٤٢ جزءاً . (٣٨) ويظهر أنه استمر باقيا كامل الأجزاء حتى آخر القرن الرابع الميلادى . وفقد معظمه أثناء العصور المظلمة السابقة على مولد العصر الوسيط ، ولم يصلنا إلا ٣٥ جزءاً من الأول إلى العاشر (من اينياس حتى سنة ٢٣١) ، ومن ٢١ إلى ٣٠ (الحرب البونية الثانية ٢١٨ –٢٠١) ومن ٣١ إلى ٥٥ (فتوحات روما الأخرى حتى ١٦٧) بضاف إلى ذلك عدد من الشذرات أو الملخصات القديمة .



شكل ۹۳ - ساللوستيوس (المنصف الثانى من القرن الأولى ق. م) . أصل كتاب حرب كاتيلينا وحرب يوجور ته فنسيا : فندلينوس دى سبيرا ١٤٧٠.

استهدف لينى من عمله البناء وخدمة الأمة والدفاع عن الوطن . ولما كان تحت رعاية أغسطس ، فقد كان المؤرخ الرسمى للإمبراطورية . حقاً لم يحمل مثل هذا اللقب ، ولكن مركزه كان شبها بمركز كتاب التاريخ الذين ألحقوا بين حين وآخر ببلاط الملوك فى أوربا . وكانت الأوراق الرسمية فى متناول يده بما فيها مذكرات أغسطس مما جعله على علم ما أمكن بوجهة نظر الحكومة . كان فى استطاعته أن يستخدم ، بل لقد استخدم بالفعل الكتب التى صدرت من قبل لا فى اللاتينية (١٠٠) فقط ، بل فى اليونانية (وبوجه خاص پوليبيوس و پوسيدونيوس) . ونحن نعرف ذلك من الموازنة بين النصوص، خاص پوليبيوس و پوسيدونيوس) . ونحن نعرف ذلك من الموازنة بين النصوص، فنية بالإدارة ، أو فن الحرب ، أو حتى كتابة التاريخ . ولم يكن يهتم فنية بالإدارة ، أو فن الحرب ، أو حتى كتابة التاريخ . ولم يكن يهتم النظرة المينية للطبقته و بيئته .

ومما يجدر ذكره أنه على الرغم من تحيزه لأغسطس، فإن عصر روما الذهبى في نظره هو عصر كاتو أو الحلقة السبيونية ، لا عصره هو ، وفى ذلك يتفق مع فارو . فقد بلغت مساوئ الحرب الوطنية وما ترتب عليها من كوارث من الحطر ما جعل لينى يولى ظهره لها ويلتمس الراحة فى رؤية أوقات الشجاعة فى الزمن القديم (هكذا يحدثنا فى مقدمته).

كانت مهمته شبيهة بمهمة قرجيل (٤١) ، ولكن بطريقة مختلفة — الدفاع عن شرف روما وعظمها . وهي مهمة إلى حد كبير أدبية . فلم يكن واجبه أن يحكى الرواية الرسمية للحوادث فقط ، بل أن يرويها بأفصح لسان ، الطقوس والحطابة الذي يستخدمه أفضل القوم .

هذا التصور للتاريخ كان بعيداً عن ذهن هير ودوت أو ثوكيديديس، أو حتى بوليبيوس، ومع ذلك فقد اعتبر تاريخ ليثى أبرز عمل من نوعه مادامت الصدارة الرومانية باقية، والمثل الأعلى للنزعة الإنسانية في عصر النهضة قائماً. ظل التراث الليثى مستمراً كالتراث الفرجيلي، لأن كلا المؤلفين سارا معاً

فى الطريق إلى الخلود، ولكن كتاب ليفى كان أكثر تعرضاً للضياع بسبب ضعفامة حجمه . وكان من الممكن الحصول على نسخة خطية كاملة فى القرن الرابع . وصفحات مخطوطة فير ونا من الجزئين الثالث والرابع ترجع إلى ذلك التاريخ. وقد اكتشفت بردية من القرن الثالث فى أوكسرنخس سنة ١٩٠٣ ، وتحتوى على اقتباسات من الأجزاء ٤٨ ـ ٥٥ . لقد فقد جزء كبير من النص فى أثناء فترة الاضطراب الواقعة بين التاريخ القديم والوسيط .

Aughe in ferm fale tool. Waher to door develop from the property of the proper

شكل ٩٤ - تيتوس ليفيوس (النصف الثانى من القرن الأول ق ، م) أصل كتاب الناقى من القرن الأول ق ، م) أصل كتاب و تاريخ العقود الرومانية و المحمود (Romanae decades (Rome : Sweynheym نشر النص جيوفانى الدريا دى بوسى أسقف ألريا (في كوسيكا) الإهداء إلى البابا بولس الثانى (١٤٦٤ - ١٤٧١) . وكان هذا البابا راعياً المباحثين ومن المرجح أنه كان المسئول عن إدخال الطباعة في روما .

بلغ الكتاب من الضخامة أنه قسم أولا إلى عقود ، وكل عقد إلى لا تقاليد الله وهذا يجعل دراسة المخطوط أعقد . وإلى جانب مخطوط فيرونا الذي يرجع إلى القرن الرابع يوجد عدد من المخطوطات من القرن التاسع إلى الثالث عشر . نشر الأصل جيوڤاني أندريا أسقف ألريا Alcria ، وقام بطبعه سوينها يم وبنارتز (روما 1279) (انظر شكل 48) . وتوجد على الأقل عشر طبعات قبل سنة 1001. ومن الطبعات المتأخرة تلك التي قام بها أسولانوس

(ه مجلدات: فنسيا، ألدوس، ١٥١٨ – ١٥٣٣). وأول طبعة وحديثة و هي طبعة فردريش جرونوفيوس (٣ مجلدات، ليدن، الزفير ١٦٧٨ – أمسردام الزفير ١٦٧٨). ثم الطبعات النقدية ليوحنا نقولاى مادفج ويوحنا لويس أوسنج (كوبهاجن ١٨٦٥) ووليم فيسنبورن (٩ مجلدات، برلين، ١٨٦٧ – ١٨٦٧) وراجعها مورينيوس موللر (٦ مجلدات ليبزج، تيبنر ١٩١١–١٩١١). وقد أعيد نشر هذه الطبعات النقدية أكثر من مرة. وهناك طبعات أحرى كثيرة لكل المؤلفات الباقية، وطبعات متعددة لعقود أوكتب أو مختارات على حدتها. وأقدم ترجمة إنجليزية هي تلك التي قام بها فيلمون هولاند (لندن ١٦٠٠) انظر شكل ه.

والطبعة اللاتينية مع الترجمة الإنجليزية ميسرة جداً، أعدها بنيامين أوليڤ فرستر (١٣١ مجلداً، مكتبة لوب الكلاسيكية، ١٩١٩ – ١٩٥١).

ROMANE HISTORIE WRIT.
TEN BY T. LIVIVS

Affaithe Breviance of L. Florus: with a Chronologie to the whole Hallman and the Topographic of Rame in old mar.



Print below #

شكل ٥٥ – أول ترجمة إنجليزية لكتاب ليق قام بها فيلمون هولاند (لندن، طبع آدم اسیلب ، ۱۲۰۰ ) . وتشمل هذه الطبعة ترجمة تلخيص عن ليق ومؤرخين رومانيين آخرين ، قام به ل . فلورس في النصف الأول من القرن الثانى . وكان ذلك التلخيص كتاباً مدرسياً شائعاً في القرن السابع عشر . والكتاب المطبوع ضمخم ذو أوراق سيكة (٣٢ سم، ١٤٠٢ صفحة+ فهرست) الإهداء إلى وأرفع وأقوى ملكة . إليزابيث ... و ويشغل نص ليقى ١٢٣٣ صفحة مطبوعة ، يليها ترجمة فلورس (من صفحة ١٢٢٤ إلى ١٢٦٤) ، ثم تاريخ متقن من زمن رومولوس إلى سنة ٩ ق . م (من صفحة ١٢٦٥ إلى ١٢٤٥) ، ثم رسم روما القديمة (من صفحة ١٣٤٦ إلى ١٤٠٣) ثم فهرست متقن، ومعجم . وكان الهدف من الكتاب أن يكون نوعاً من دائرة المعارف لتاريخ روما قبل المسيحية .

#### تعليقات

- (۱) هذا الفصل تكملة للقصة التي رويت في الفصل الثاني عشر ، عن معرفة الماضي في القرن الثالث ق . م .
- (٢) اعتبر الأركاديون على مر الزمن أحسن من يمثل فضائل الرعاة ، وقد سجل قرچيل هذه الشهرة .

انظر Arcades Amabo أى كلاهما أركادبان . وكلاهما ماهر فى موسيقى الرعاة) وذلك فى الرعاة ) وذلك فى الرعاة ) وذلك فى الرعاة ) وذلك فى الموسيقى الرعاة ) وذلك الموسيقى الموسيقى

- (٣) فيلوبويمين (٣٥٣ ــ ١٨٣) أدرك الحاجة إلى القوة للدفاع عن استقلال أركاديا ، وابتدع وسائل الدفاع عنها ، وكان قائداً ممتازاً ، وأصبح سنة ٢٠٨ رئيس الحلف الآخى . سجنه المنسينيون سنة ١٨٣ ، وأعدموه .
- (٤) وقعت منها أربع حروب: ٢١٥ ٢٠٠، ٢٠٠٠ ١٩٦ ، ١٩٦ ١٦٨، ١٩٦ ، ١٩٦ ، ١٩٦ ، ١٤٨ ، ١٤٩ وفي سنة ١٤٨ مزق القنصل ١٤٨ ١٤٨ مؤفي القنصل المعلوس موميوس أوصال الحلف الآخي ، ودمر كورنئة تماماً ونقل ثروتها إلى روما .
- ( ٥ ) بندا Pynda ملاصقة جداً للشاطئ الشهالي لخليج ثرما (بين مقدونيا وشبه جزيرة خلقيديفية).
- (٦) هذا هو أفريكانوس الثانى من أسرة سيكيبيو العظيمة . أما الأول ، سكيبيو أفريكانوس الكبير (٢٣٦ ١٨٤) فهو الذى هزم هانبيال فى موقعة زاما سنة ٢٠٦ . وكانت الألقاب من مثل أفريكانوس أسباتيكوس ، أخايكوس ، مكدونيكوس ، تمنح لقادة روما تمجيداً لانتصاراتهم . قارن ذلك بالألقاب التى منحها نابليون ، مثل دوق أوسترلتز أو أكمول ، وقارنه أيضاً بالألقاب الإنجليزية ، مثل و نيلسون النيل ، : ووالنبى ميجدو ، و منتجمرى العلمين ،
- (٧) كان للجماعة زعيان : سكيپيو أيمليانوس وجايوس لوكسيليوس ، وقد مجد شيشرون صداقتهما في كتابه عن « الصداقة » . وعلى الرغم من أن صنعتهما كانت الحرب فقد انفردا بثقافة عالية وسعة علم .

- (٨) هل يعنى ذلك ميجالو پوليس ، أو أركاديا ، أو اليونان .
- Polybios, Historiai, trans. Evelyn S. Shuckburgh (2 Vols., London, 1889). (4) vol. 2, p. 540.
- (١٠) ٢٦٤ ق . م= أوليمپياد ١,١٧٩ ق . م= أوليمپياد ١,١٥٣ ق . م= أوليمپياد ١,١٥٣ ، ١٤٦ ق . م = أوليمپياد ٣,١٥٨ . وقد استخدم پوليبيوس الأوليباديات لأنها كانت أفضل طريقة للتأريخ في زمانه . ولم يكن من الميسور استخدام التاريخ من إنشاء روما . وكان فارو (النصف الثاني من القرن الأول ق . م) أول من أرخ بإنشاء روما سنة ٢٥٣ ق . م . وطريقة الرومان في إعطاء كل سنة اسم القنصلين الموجودين في الحكم في غاية الثقل ، وغير علمية ، لأنه من المستحيل تقدير الفترات على نحو ما هو معروف بين سنتي ٢٦٤ ،
- (١١) لفظة cimarmone أو popromone تدل على الشيء المقسوم بالقدر ، من حيث إن القدر تمثله الإلهة مويرا ، أو الإلهة الحظ Fortuna) Tyche)
- (١٢) إن المفاهيم الخاصة بالطبيعة الدورية للتاريخ ، والرجعة الأزلية ، وإعادة الخلق لم تكن في أصلها رواقية ، بل مفاهيم شرقية اصطنعها بصورة أو بأخرى الفيثاغوريون، وثوكيديدس ، وأفلاطون ، وأرسطو ، وأخيراً الرواقيون .
- (١٣) بمقدار ما يخص الرومان فلم تكن طروادة تجذب اهتمامهم إلا بعد أن نشر فرجيل الإنياد .
  - (١٤) لابد أن اسم أپوللودورس كان شائعاً إلى حد كبير في أثينا .
- (١٥) نشرة السير يجيمس أداة طيبة لطلاب الميثولوجيا القديمة ، حيث أضاف مقارنات اتنوجرافية استقاها من مصادر شتى (عن أصل النار ، تجديد الشباب ، عربة الشمس ، وغير ذلك) ووضعها في ملحق خاص في المجلد الثاني من ص ٣٠٩ إلى ٤٥٥.
- (١٦) يذكرنا هذا باللقب العربى « أرسطو الزمان » الذى يمنح لأفراد لا يستحقونه ، ومثل « مديرو الجامعات » .
- (١٧) أجريون (وتسمى حاليًّا أجيرا Agira) من أقدم المستعمرات اليونانية في وسط صقلية .
- (١٨) هذا أقدم استعمال (أو من أقدم الاستعمالات) للفظة «مكتبة» (bibliotece)

لا لتدل على صندوق أو دار للكتب ، بل على مجرد مجموعة من الكتابات تنشر معاً فى سلسلة واحدة . وقد تعرضت لفظة Library لنفس التطور الاشتقاق . قارن مثلا بين "Harvard College Library" وبين Loeb Classical Library"

(۱۹) نعید ما سبق ذکره من أن حروب متریداتیس مع روما وقعت فی ۸۸ – ۸۸ ، ۸۳ الله وقعت فی ۸۸ – ۸۴ ، ۸۳ باله وهرب إلی القرم ، حیث انتحر سنة ۲۳ ، وحکم تجرا نیس أرمینا من ۹۲ إلی ۵۱ ، وتز وج کلیوپاترة ابنة مثریدانیس . ومنذ سنة ۸۳ لم یصبح سید أرمینا فقط بل مملکة السلوکیین من الفرات إلی البحر .

( ۲۰ ) سماه و ملحق پولیبیون و Ta meta Polybion ( أى ما بعد پولیبیوس ) .

( ۲۱ ) الجعنرافيا ۱ ، ۱ ، ۲۲ ترجمة هوراس ليونارد جونس ( نشرة لوب ) المجلد الأول ص ۶۷ .

(۲۲) تقابل نومیدیا إلی حد ما غرب تونس وشرق الجزائر ، وموریتانیا غرب الجزائر ومراکش .

( ٢٣) الإلحاح على و الأصول ، من سمات الهلنستية . وكان المؤرخون الهلنستيون يحبون الحديث عن تأسيس (ctiscis) المدن .

( ٢٤) أى إلى موقعة كاناى ( فى أپوليا جنوب شرقى إيطاليا ) حيث هزم الرومان تماماً على يد هانيبال سنة ٢١٦ . الحق لم يشهد الرومان أسوأ من هذه الهزيمة العسكرية .

( ٢٥) استقر الليجوريون حول خليج چنوا إلى حدود الألب البحرية فى الغرب وكسبدان غال ( أمالياً ) فى الشرق . وكانت ليجوريا وكسبدان غال جنوب بهر البو ، الولاية الأولى تحت البو الأعلى غرباً ، والولاية الثانية تحت البو الأوسط والأدنى شرقاً .

(٢٦) ولد انيوس ٢٣٩ فلم يكن أكبر من كاتو الذى ولد ٢٣٤ إلا بسنوات قليلة . وكاتو هو الذى ذهب به إلى روما من سردينيا سنة ٢٠٤ . وتوفى انيوس سنة ١٦٩ أى قبل كاتو بعشرين عاماً (١٤٩) . وسبقه كؤرخ . ولقد انتهت حوليات انيوس سنة ١٨١ ، وبدأ كاتو والأصول ب عند وفاة أنيوس تقريباً ، وأتم كتاب الأصول فى السنة التى توفى فيها أى ١٤٩ .

( ٢٧) كانت سنه ٤٣ سنة ، والإسكندر ٣٣ عند وفاته ، ونابليون ٤٤ فى موقعة ليبزج و ٤٦ عندما وصل جزيرة القديسة هيلانة . أما قيصر فقد بدأ أعماله الحربية فى سن كان الإسكندر ونابليون قد فارقا الدنيا .

( ۲۸ ) لم یکن قیصر أول قائد یدون مذکراته الحربیة ، إذ سبقه إلی ذلك بطلمیوس سوتر ( توفی ۲۸۳ ) الذی کتب بالیونانیة ، وکتابه مفقود .

( ٢٩) لحص بلوتارك أعمال قيصر الحربية في جملة واحدة حيث قال ٢٩) مدينة ، مع أن قيصر لم يتم في حروبه عشر سنوات كاملة إلا أنه فتع أكثر من ٨٠٠ مدينة ، وأخضع ٢٠٠٠ أمة ، وحارب معارك منظمة في أوقات مختلفة مع ثلاثة ملايين من الرجال ، ذبح مهم مليوناً في حرب بالسلاح الأبيض وأسر مليوناً آخرين . ولم أحاول التحقق من صحة إحصاءات بلوتارك .

أضيف إليها كتاب ثامن يمضى بالرواية حتى سنة ٥٠ ق . م . ، كتبه أوليوس هرتيوس أحد ضباط قيصر . وربما كان هرتيوس هو نفسه مؤلف وحرب الإسكندرية وليوس هرتيوس أحد ضباط قيصر . وربما كان هرتيوس هو نفسه مؤلف وحرب الإسكندرية وهو كتاب لا يؤرخ فقط لمعارك قيصر في الإسكندرية ، بل لحوادث أخرى إلى انتصاره على فارناكس ملك بونتوس سنة ٤٧ عند زيلا (جنوب بونتوس) . وكان ذلك النصر من السهولة بحيث أخبر قيصر مجلس الشيوخ بالعبارة المشهورة "Veni, vidi, vici" أى وحضرت ، فرأيت ، وانتصرت ، ولقد أثيرت مناقشات كثيرة حول أمانة قيصر وهرتيوس . انظر فرأيت ، وانتصرت ، ولقد أثيرت مناقشات كثيرة حول أمانة قيصر وهرتيوس . انظر فرأيت ، وانتصرت ، ولقد أثيرت مناقشات كثيرة حول أمانة قيصر وهرتيوس . انظر فرأيت ، وانتصرت ، ولقد أثيرت مناقشات كثيرة حول أمانة قيصر وهرتيوس . انظر الشويه التاريخي في تعليقات قيصر )

Annales de l' Universités de Lyon, Lettres (vol. 23, 410 pp., Paris; Belles Lettres, 1953)

decemviri sacris faciundis هم الخمسة عشر رجلا امتداد بلحماعة أقدم هم الخمسة عشر رجلا امتداد بلحماعة أقدم هم العدون أحياناً العشرة الموكلون بالأمور المقلسة ) . كانوا يعدون أحياناً كهنة لأبوللو ، ويقومون على خدمة الكتب السبيلية ، والاحتفال بالألعاب الأپوللونية ، والألعاب المدنية .. وفي مقابل الكهنة والعرافون المستولون عن حسن تنفيذ الشعائر الرومانية ، فإن هؤلاء الخمسة عشر كانوا يشرفون على شعائر من أصل يوناني .

(٣٢) وفي هذا التجميع انظر كتابى Introduction ، وفهارس المجلدات ١ ، ٢ ، ٣ تحت ألفاظ العدد ١ ، العدد ٢ ، ٠٠٠ العدد ٤ . وكذلك المجلد الأول الفهرست تحت لفظة العدد . ولست تجد شعباً بلغ به الهوس بالعدد مثل شعب الصين انظر مثلا مجلة ايزيس ٢٢ ، ٢٧٠ ، ١٩٣٤ - ومع هذا يكاد يكون الأمر عاماً .

(٣٣) شيشرون ، أكاديميكا ، ١ ، ٣ ، دونه سنة ٤٥ ق ، م . وقد كتب شيشرون

خطاباً إلى فارو (Ad familiares, IX, 8) يهدى إليه الطبعة الثانية من الأكاديميكا.

( ٣٤) أميترنوم على مسافة ٦٠ ميلا تقريباً شمال شرق روما في إقليم سابن ، وقيل إنها مهد الشعب الساباني .

(٣٥) من الغريب أنه يسمى بالفرنسية دائماً تيت ليف Tite Live ويفهرس تحت حرف التاء T : رغماً عن أن تيتوس أحد الأسماء الأول التمانية عشر للرومان ، (ويختصر - ت).

(۳۹) تقع باتقیوم شمال شرق ایطالیا ، فلیست فی ترانسبادین غال مثل مدیولانوم ( ۳۹ ) بل فی أرض فنینی .

(٣٧) لعله رجع إلى باتقيوم عقب موت أغسطس (١٤ ب ، م ) ، لأن المقريين من إمبراطور قلما يرحب بهم الإمبراطور الذي يليه . وقد بلغ الثانية والسبعين من العمر عام ١٤ ب. م ، ولعله رغب في الراحة .

( ٣٨) أكبر الظن أنه خطط مصنفه في ١٥٠ جزءاً ، ليبلّغ بالتاريخ وفاة أغسطس سنة ١٤ . وهذه لاشك خاتمة بديعة ، ولكنه لم يعمر ليحقق غايته . وينهى كتابه فعلا بموت نيرو كلاوديوس دروسوس سنة ٩ ق . م .

( ٣٩) في سالف الزمان (في القرن الرابع مثلا) كان الكتاب مقسماً إلى عقود ، والباقى بين أيدينا الأول ، والثالث ، والرابع ، ونصف الحامس . وأثناء عصر النهضة وما بعدها جرت العادة أن يتحدث الناس عن العقود المفقودة من كتاب ليبي لا عن الكتب المفقودة . وبذلت محاولة لإعادة الكتاب إلى أصله ، أشهرها ما قام به يوحنا فرنسهايم في أو بسالا ، وقد حاول إعادة ستة عقود مفقودة (ستراسبرج ١٦٥٤) .

( ٤٠) يعرف القراء من قبل أن أبرز هؤلاء المؤلفين ( كاتو ، قيصر ، شيشرون ، ثارو ) ولكن كان هناك كثيرون غيرهم ( فقدت كتبهم الآن ) وهم من الكثرة بحيث اعتلى ليثى في مقدمته لإضافة مؤلف آخر إلى القائمة الطويلة .

( ٤١) ألفت تواريخ وطنية كثيرة بنفس الروح لتمجيد فرنسا أو إنجلترا أو سويسرا . وهذا الضرب من الحماسة أوضح في الكتب المؤلفة لتمجيد المسيحية أو الإسلام أو أى دين آخر . إن النجاح الوطني أو الديني لا يفسر على أنه شيء عارض بل على أنه ثمرة العناية الإلهية ، فالأمة (أو الدين) تعظم على كل ما عداها بسبب الإرادة الإلهية .

(٤٢) نقع ألريا على الشاطئ الشرقى فى كورسيكا .

### الفصل الخامس والعشرون

### الأدب(١)

في العالمين اليوناني والروماني ، كما في أيامنا هذه، يوجد فرق واضح بين المؤلفات الأدبية والكتب الفنية التي تستهدف التعليم أكثر مما تستهدف الإمتاع . وفي اللغة اليونانية ، لم يكن المرء مضطراً إلى أن يتحدث عن الأدب وإنما كان يتكلم ببساطة عن الحروف (ta grammata) . ويسمى المشتغل بها فيلولوجيا (philologos) . وإن علمها سمى معلم البيان (logodidoskalos) وفي اللغة اللاتينية سمى الأدب حروفاً litterae ، وسميت دراسته إنسانيات (humanitas) ، أو الفنون الأصلية ، أو أفضل الفنون ، أو الفنون النبيلة ، أو الفنون الحرة ، أو دراسة الحروف (studia litterarum) وهلم جراً . ونحن نقابل أو الفنون الحرة ، أو دراسة الحروف (studia litterarum) وهلم جراً . ونحن نقابل في لغتنا بعض هذه التعبيرات عندما نتحدث عن الإنسانيات والفنون الحرة . وقد خفف أحياناً من هذه الفروق في كل من العالمين اليوناني والروماني وجود شعر تعليمي كقصائد أراتوس ونيكاندروس . ومثل هذا النوع من الشعر عادة ضعيف . ولكن كتاب لوكريتيوس ، عن «طبيعة الأشياء » و « زراعيات » فرجيل هي الاستثناء الشهير .

يدور تاريخ الآداب اليونانية والرومانية طبعاً حول الشعراء وكتاب النثر الجميل. أما العاماء أمثال هيبارخوس وفيتر وفيوس فيتركون جانباً أو يعالجون بقدر. ونحن مضطرون، في هذا الكتاب، إلى أن نفعل العكس، لأن معظم أبطالنا من كبار العلماء. ومن المخجل أن ندع الفنانين جانباً. وسنقدم في هذا الفصل وفي الفصل السابع والعشرين أشهرهم. ليتذكر القارئ أمجاد هذا العصر الفنية والأدبية. ولما كانت اللغة هي وسيلة التعبير الأدبى أصبح لزاماً علينا أن نقسم موضوعنا إلى قسمين رئيسيين: اليوناني والروماني.

ويسمح هذا التقسيم بإلقاء نظرة على تناقض مذهل : فبينما تأخذ الآداب البونانية في الانحطاط ، ينشأ الأدب اللاتيني وينمو بقوة الشباب .

# الآداب اليونانية

إذا قارنا بين شعراء القرن الثالث ، وعل الأخص ثيوكريتوس ، وكان فناناً عظيماً ، وبين أولئك الذين عاشوا في القرنين الثاني والأول قبل الميلاد بدا صغر الأخيرين . وإنى لا أستطيع أن أفكر في أي شاعر ازدهر قبل نهاية القرن الثاني ، ولا أجد من المستطاع أن أذكر أكثر من عدد قليل مياجروس وفيلوديموس وأرخياس وبارثينيوس - وجميعهم على نحو مميز من أتباع مدرسة الإسكندرية في أسوأ أشكالها ،

## میلیا جروس الحدری:

كان أعظمهم وهو من بلدة جدر (٢١)، (حولى سنة ١٤٠- ٧٠ ق.م) ومن أب يونانى . وجدر مركز صغير للثقافة اليونانية وهى مسقط رأس مينيهوس . وقد بدأ ميليا جروس تعليمه فى جدر وخضع لأثر مينيهوس، ثم رحل بعد ذلك إلى صور ، أقرب العواصم إليه . دبج قصائد غزلية كثيرة اتصف بعضها بالرشاقة ، وكتب رسالته عن الحور Charites = Graceo ) استخدم فيها إلى حد ما أسلوب مينيهوس ، وهو مزيج من النثر والشعر ، من السخرية والحكمة ، وطرأت له فكرة جمع أشعاره وأشعار كل الشعراء السابقين فى جميع العصور وعددهم يقرب من الأربعين . وسميت هذه المجموعة بالتاج Stephanos وكانت حرفيًا محتارات (أنثولوجيا) وقد قارن فى المقبمة كل قصيدة بزهرة ، وكانت حرفيًا من نوعها فى العالم القديم ، ولكنها كانت أغنى من سابقاتها ، ولفتت النظر كثيراً ، وكانت النموذج ولكنها كانت أغنى من سابقاتها ، ولفتت النظر كثيراً ، وكانت النموذج الذى اقتدى فى المجموعات المتأخرة ، ولا سيا المجموعتين الشهيرتين اللتين قام الذى اقتدى فى المجموعات المتأخرة ، ولا سيا المجموعتين الشهيرتين اللتين قام الذى اقتدى فى المجموعات المتأخرة ، ولا سيا المجموعتين الشهيرتين اللتين قام الذى اقتدى فى المجموعات المتأخرة ، ولا سيا المجموعتين الشهيرتين اللتين قام الذى اقتدى فى المجموعات المتأخرة ، ولا سيا المجموعتين الشهيرتين اللتين قام الذى اقتدى فى المجموعات المتأخرة ، ولا سيا المجموعتين الشهيرتين اللتين قام الدى اقتدى فى المجموعات المتأخرة ، ولا سيا المجموعتين الشهرتين اللتين قام الدى اقتدى فى المجموعات المتأخرة ، ولا سيا المجموعتين الشهرتين اللتين قام

على جمعهما قسطنطين كيفالوس (ازدهر ٩١٧) وما كسيموس پلانوديس ( في عام ١٣٠١) (٣) . وهما في الواقع عمل عظيم .

#### فيلود يموس:

من جدر أيضاً. وكان شاعراً من أتباع الفيلسوف أبيقور ، ومعاصراً لشيشرون . وقد أدمجت قصائده (حوالى ثلاثين) فيا بعد فى مجموعة «التاج» فى طبعتها الثانية ، التى أشرف عليها فيليبوس السالونيكى (حوالى ٤٠ بعد الميلاد ) .

## أرخياس الأنطاكي:

كتب قصيدة فى حروب ميثريداتيس ، ومن أهم أسباب شهرته أنه كان عاملا لشيشرون. وقد أدمجت أشعاره أيضاً فى مجموعة «التاج » فى طبعتها الثانية .

## بارثينيوس النيقي :

أسر فى حروب مثر يداتيس، ونقل إلى روما ولكنه سرعان ما أعتق لعلمه. وقد استقبلته الأوساط الأدبية أحسن استقبال وأصبح من أصدقاء كورنيليوس جاللوس (حوالى ٣٦ – ٢٦ ق.م) وفرچيل. ويقال إنه هو الذى علم فرچيل اللغة اليونانية. وقد ضاع كل شعره (الإيليچى والميثولوجى) ولم تصلنا إلا مجموعة من قصص الحب كتبت نثراً Peri croticon pathematon وقد كتبت لتعليم كورنيليوس جاللوس، وأهديت له.

وزعم بعضهم أن بارثينيوس عاش حتى نهاية عصر أغسطس ، وهذا غير محكن إلا إن كان قد عمر فوق المائة ، لأن حروب ميثريداتيس لم تنته حتى سنة ٦٤ ق.م ، وعاش أغسطس حتى سنة ١٤ بعد الميلاد ، وتضيف ذكرى بارثينيوس قوة إلى زمن تيبريوس الذي رغب في محاكاة أشعاره .

وفيها عدا ميليا جروس الذى خلدته الأنثولوجيا اليونانية لا يذكر جميع

الآخرين إلا لارتباطهم بتاريخ روما ، فقد اتصل فيلوديموس وأرخياس بشيشرون وبارتينيوس بكورنيليوس جاللوس وفرچيل .

### صغار كتاب النشر:

لم يتميز النثر اليوناني بأكثر مما تميز به الشعر ، أعنى إذا تركنا جانباً أولئك المؤلفين الذين كانو أساساً فلاسفة أو من رجال العلم ،مثل بانايتيوس أو هيارخوس أو پوليبيوس أو پوسيدونيوس أو استرابون وقد سبق أن أثنينا علم. ونظرتنا إلى من همأقل مرتبة ممن يمكن إلحاقهم بهذه المدرسة الفلسفية أو بتلك، فإنهم كانوا بالأحرى نحاة ومعلمي بلاغة . وسنقدم بإيجاز عدداً قليلا منهم . وهناك أولا رجلان يسمى كل منهما أپوللونيوس من بلدة ألاباندا(٤). وكانا يعلمان الحطابة في رودس ولقب أكبرهما بمالاكوس (الرقيق)، ومن تلاميذه كونيتوس موكيوس سكافيولا الأوجور 'Augur (حوالى ١٢١) مأركس أنطونيوس الخطيب (٩٨). أما الأصغر فقد حمل لقب مولون (٥) Molon وذاع صيته محامياً في دور القضاء ، ورئيساً لإحدى مدارس الحطابة . وفى عام ٨١ ، عندما كان سللا دكتاتوراً، جاء أپوللونيوس مولون إلى روما سفيراً من قبل الروديين. واستمع إليه شيشرون في ذاك الوقت ، وفي رودس بعد ذلك (حوالي ٧٨). وكان قيصر أيضاً ممن استمعوا إليه. وقد وضع مولون خطباً ورسائل فى الحطابة وفى التاريخ فى الغالب . وقد ذاعت شهرة مدرسة رودس لأن منهاجها كان وسطآ بين سخاء الأسلوب الآسيوى وصرامة الأسلوب الأتيكي في روما . واستلهم مولون رشاقة هيبريديس الفتية (٦) .

ولا بد لنا أن نذكر اثنين من أتباع أبيقور: أحدهما فايدروس (٢٤٠ – ٧٠) (٢٠)، رئيس المدرسة الأبيقورية في روما، وكان شيشرون من بين تلاميذه، وثانيهما فيلوديموس، الذي سبقت الإشارة إليه بين الشعراء. وزادت شهرة فيلوديموس الجدري زيادة كبيرة عندما عثر على بعض كتبه في ملفات بردية اكتشفت في هيركولانيوم. وقد عاونه أحد كتب فايدروس على إلحام شيشرون وهو يكتب عن طبيعة الآلحة De natura deorum

ويعد فيلون اللاريسى من بين مدرسى شيشرون وكان فيلون عضواً فى الأكاديمية . وعندما انحازت مدينة أثينا إلى جانب ميثر يداتيس ضد روما ، حاصرها سللا واستولى عليها (٨٧ – ٨٦) . فى هذا الوقت أو قبله بقليل رحل فيلون إلى روما ، وفيها افتتح مدرسة لتعليم الفلسفة والريطوريقا زفن الحطابة ) وقد ذكره شيشرون مراراً كثيره فى كتابه الأكاديميات (Academica) وكتابه عن طبيعة الآلهة .

وقد ذاعت شهرة ممثلين لمدرسة المشائين على نهيج آخر ، وهما أبيليكون التيوسى وأندرونيكوس الرودسى . وكان ابيليكون ثريًا مغرماً بجمع الكتب استطاع أن يحصل على مكتبة أرسطو ، وعندما نهب سللا أثينا ، اشترى أو استولى على هذه الكنوز التى لا تقدر بثمن وحملها معه إلى روما . وقد رتب هذه المخطوطات تيرانيون وظهرت الطبعة الأولى تحت إشراف أندرونيكوس (٨) وقد توفى أبيليكون قبيل أن يستولى سللا على هذه المخطوطات بزمن قصير ، أما أندرونيكوس فقد كان لا يزال على قيد الحياة فى عام ٥٨ ق.م .

وکان بعثل مدرسة الشك فی روما فی زمن شیشرون ، أینیسید بحوس الذی جمع دراسات بیرون فی نمانیة کتب Byrvoneicoi logoi . وقد جاء اینیسید بحوس من بلدة کنوسوس من أعمال جزیرة کریت . والظاهر أنه کان فیلسوفاً حظی ببعض الاستقلال فی الرأی حاول أن یمزج بین الشك و بین مبادئ الاکاد بمیة . وقد ضاعت کل مؤلفاته . ولکن سیکستوس أمیر یرکوس (النصف الثانی من القرن الثانی ) کان مدیناً بالکثیر له .

وقد استقر أبوللودوروس البرجامى فى مدينة روما بعد ذلك بقليل ، واختاره يوليوس قيصر ليكون معلماً (مدرساً للريطوريقا) لأوكتافيوس فى صباه . وكان أبوللودوروس أولا وقبل كل شىء معلماً لا كاتباً ، وقد أثر فى الرومان خاصة بشر وحه لأجمل النثر الأتيكى . واضطلع بعمل مماثل كايكيليوس كالا كتينوس (٩) وديونيسيوس الهليكارناسي ، وهما من مدرسي الأسلوب الأتيكى فى عصر أغسطس .

وقد كان جميع أولئك معلمين الريطوريقا وفلاسفة ، كانوا بالضرورة فلاسفة . لأن كل معلم الريطوريقا كات يتسم بلون فلسني وكان من أتباع مدرسة . محددة . وكانت كل مدرسة من المدارس الفلسفية الرئيسية ممثلة في روما : الأكاديمية والليقيوم والرواق . ومذهب الشك كان من الممكن أيضاً ساع صوته وهو يرد كل مذهب آخر إلى الصواب . وكان هؤلاء الباحثون اليونانيون يعيشون جميعاً في روما ، أو كانوا يتصلون بقيادة الرومان في الحارج . وكان هؤلاء لا يلوذون بكنف أمراء من اليونان بل كانوا يستظلون بظل الرومان ، أمثال سكيبيو إيميليانوس وشيشرون وقيصر وما يكيناس وأغسطس . وأعظم ميزة أمثال سكيبيو إيميليانوس وشيشرون وقيصر وما يكيناس وأغسطس . وأعظم ميزة الرومان .

وبدلا من جعل عنوان هذا البند: الآداب اليونانية، كان من الممكن أن يكون أكثر وضوحاً أن يحمل العنوان: « نمو الأدب اليوناني في روما » .

## الأدب الللاتيني:

عند ما يتذكر المرء أن أول سنة في أول دورة أوليمهية تقابل ٧٧٦ ق.م وأن تأسيس روما أتى عام ٧٥٣ ق.م (وهذان التاريخان خوافيان لا يستندان إلا على مجرد الاتفاق ، ولكنهما قد يستعملان كتاريخين مقربين ) ، فليس بمستطيع أن يغالب المدهش لتأخر ظهور الأدب اللاتيني ولا سيما إذا تذكرنا أن الأدب اليوناني بدا متوجاً بالنصر بهومير وس (في القرن التاسع ، إن لم يكن قبل ذلك ) . ومما يثير الدهش أكثر أن يقال إن كوينتوس انيوس (النصف الأول من القرن الثاني قبل الميلاد ) و باعث الشعر الروماني ، توفي في سنة متأخرة عام ١٦٩ ق. م. ، سبعة قرون تقريباً بعد هوميروس ، فهذه فجوة كبيرة حقاً بين ثقافتين كان ينبغي أن تسيرا متوازيتين إلى حد ما . والحق أن الشعر اليوناني جاء أولا ولكن لم يكن لمدى الرومان وقت التفكير قبل دعم أسس مستقبلهم السياسي . و يشبهون إلى حد ما رجال الأعمال الذين يظنون

أنه سيكون لهم وقت كاف للتعليم بعد اقتناء المليون الأول، وإذا ما حصلوا عليه أضحى الوقت متأخراً جديًا .

## ليفيوس أندرونيكوس ونايفيوس

ومع هذا لا محل للمبالغة بالقول كان انيوس أول شعراء الرومان العظام وكان يساوى قرجيل فى عظمته . ولكن كان هناك شعراء رومان طوال الجيل اللهى سبفه . وأول اسم يستحق الذكر من بينهم ربحل يونانى يسمى أندرونيكوس أسر فى تارنت سنة ٢٧٧ وأحضر إلى روما، واختاره سيده ، ليفيوس ، ليكون مربياً لأبنائه . ثم أعتقه ومنحه اسمه كما جرت العادة . ومنذ ذاك دعى باسم ليفيوس أندر ونيكوس . لم تذكره الأجيال التالية إلا بهذا الاسم اللاتينى وحده . افتتح مدرسته وعلق على الشعراء اليونانيين وقام بترجمة أوديسا هومير وسشعراً لاتينياً . كما ترجم قصصاً تراجيدية يونانية وروايات كوميدية يونانية واقتنى أثره بعد ذلك كثير ون .

وهناك شاعر آخر أقدم قليلا من أنيوس هو نايفيوس (حوالى ٢٧٠ – ٢٠١) وهو الذي أنشأ القصص الوطنية (Fabula practexta)، وهي طراز جديد من القصص الأراجيدية يعالج موضوعات رومانية (طفولة رومولس وهزيمة الجال سنة ٢٢٢ والحرب البونية الأولى ، ٢٦٤ – ٢٤١). كان رومانياً حقاً ولكنه تجرأ على انتقاد السلطات فألتى به في السجن ومات في المنفي حوالى ٢٠١ ببلدة أوتيكا، التي لا تبعد كثيراً عن قرطاجة . ومن المحال إصدار حكم على قصصه ، إذ لم يتبق منها إلا شذرات .

#### إنيوس:

أول شاعر عظيم كان بلاريب إنيوس ( ٢٣٩ – ١٦٩) وهو من أصل يونانى ، مثل ليقيوس أندرونيكوس . ولد فى بلدة رودياى Rudiae من أعمال كالابريا Calabria سنة ٢٣٩ ، استطاع بسرعة أن يتكلم اللاتينية كما كان يتكلم اليونانية . وأصبح قائداً لمائة centurion فى الجيش الرومانى ،

وأحضره كاتو إلى روما (وقد كان يعلمه اليونائية). وازدهر فى روما . وحظى بصداقة سكيبيو إيميليانوسوآخرين ، ومات فى سن السبعين . وترجم قصصاً يونانية لا سيا قصص يوربيديس ، إلى اللاتينية ، ونظم حوليات روما شعراً لاتينياً من زمن إينياس إلى عصره ، وهذا أول تاريح لروما باللغة اللاتينية . وكتب قصيدتين فلسفيتين : إحداهما بعنوان إبيخارموس Epicharmos اختصر فها نظريات فيثاغورس، والأخرى بعنوان يوهيمروس Embèmerus وهى تعليل منطقى للأقاصيص الدينية (١٠) كان الإنموذج الذى احتذاه لوكيوليوس ولوكر بتيوس وقرجيل .

# Q. ENNII POETAE

VETVSTISSIMI QVAE SVPERSVNT FRAGMENTA

A B

#### HIERONYMO COLVMNA

CONQVISITA DISPOSITA ET EXPLICATA

A D IOANNEM FILIVM.





SYPERIORYM PERMISSY.

N E A P O L I.

Ex Typographia Horary Salaiani.

C10. 10. 50. 7

شكل ۹۹ انيوس (النعمف الأول من القرن الثانى ق م م ) من القرن الثانى ق م م ) منفصلة من بقاياه وقف عليها جير ولامو كولونا (نابلى ۱۹۹۱) وكانت بقايا إنيوس تد طبعت قبل ذلك في poetarum التي جمعها رو برت وهرى ايتين poetarum (چنيف : هرى إستين ۱۹۹۱) .

بلاوتوس وتونتيوس: تمهد مسرحيات إينوس لكاتبين معاصرين له وممتازين في القصص الروماني ، وأعنى بهما بلاوتوس وترنتيوس. ولد بلاوتوس في سارسينا من أعمال أو مبريا حوالي ٢٥١ ، وتوفي سنة ١٨٤ . ألف كوميديات ، اقتبسها من ١ الكوميديا الحديثة ، اليونانية ، ولا سيا من مسرحيات ميناندر . ونقل من ١ الكوميديا الحديثة ، اليونانية ، ولا سيا من مسرحيات ميناندر . ونقل

هذه المسرحيات ، وإن تصرف كثيراً فى معالجتها بأسلوب فكه أصيل . وقد عرف كيف يقتبس قصة يونانية قديمة ، ويوثق بينها و بين حاجات النظارة من الرومان ، وأحرز شهرة واسعة .

## تونتيوس ( حوالي ١٩٥ -- ١٥٩):

ولد بعد بلاوتوس بنصف قرن تقريباً وكان أكثر تكلفاً وأقل إمتاعاً ؛ إذ تنقصه — على حد تعبير قيصر — القوة الكوميدية Viscomica . نقل أغلب مسرحياته من الكوميديا الحديثة ولا سيا من ميناندر كما صنع بلاوتوس. ولكن بجراً في أعظم . فن ناحيته لم يرد أن ينقل مسرحية واحدة ، بل استمد إلهامه في كل مشرحية من عدة مسرحيات يونانية . لم يكن ترنتيوس إيطالي المولد ، مثل بلاوتوس ، وإنما ولد في قرطاجة (١١) من أصل ليبي ، ثم نقل عبداً إلى روما . . وأحسن سيده تربيته ، وعندما تبين نبوغه ، منحه كل تشجيع ممكن . وإذا كان أقل من بلاوتوس شجاعة ، فإنه يفوقه في التحضر . كان ترنتيوس رقيقاً إنسانياً . ولنذكر جميعاً على الأقل هذا البيت من شعره : إني إنسان ، ولا أظن أن شيئاً ما يخص بني الإنسان غريب عني .

لم تكن كوميدياته شعبية ولكنها صادفت نجاحاً لدى المربين والمثقفين (١٢) وقد بعثت روحه الهادئة في المسرحيات الإنجليزية التي وضعها وليم كونجريف (١٦٧٠ – ١٧٧٩) ، والمسرحيات الإيطالية التي ألفها كارلو جولدوني (١٧٠٧ – ١٧٩٣).

كاتو الرقيب: قدمنا في الفصل الرابع والعشرين عرضاً مستفيضاً لمذكرات كاتو التي وضعها عن الزراعة ، حوالي ١٦٠ . وهي في الواقع ليست من الأدب وإن كانت لا تهمل . وكان رومانينا خالصاً ، يكره الإسراف والفساد الذي تأصل في الطبقات العليا . وكأنه كان يزداد بزيادة الثقافة والتحضر ، وأعلى ثقافة ما استقيت من المصادر اليونانية . وظن كاتو أن أفضل دواء هو تمجيد الحياة الريفية والفضائل السهلة التي ترتبط بها . وليس معني هذا أنه

لم يكن مثقفاً ، بل بالعكس نال قسطاً وافراً من التعليم في شبابه ، وكان في استطاعته أن يقرأ اليونانية ، ودرس كغيره ثوكيديديس وديموسئنيس ، وكان معجباً باليونانيين في عصرهم الذهبي ، دون أن يطمئن إلى معاصريه منهم . ولعله لم يكن مخطئاً في ذلك . أدرك الجانب الحسن من الثقافة اليونانية ، كما أحاط بجانبها السيئ ، وعندما زار كارتياديس البرقاوي في روما (١٥٦ – ١٥٥) سفيراً مبعوثاً من أثينا للدفاع عن مصالحها ، رغب كاتو في أن يرحل عن المدينة بأسرع ما يكون و ليحيق بنا الدمار إن أعطانا اليونانيون آدابهم ، وبخاصة إن أرسلوا إلينا أطباءهم » . كان كاتو يحب الحياة البسيطة ، ويزدري ترف الطبقة الارستقراطية المتزايدة . وزعم أن التماثيل التي أحضرت من سيرا كوز سنة ٢١١ أفسدت الأخلاق الرومانية .

كانت خطبه العامة تعد بعناية، وكنب تاريخ روما. وهو أول كتاب من نوعه في النثر اللاتيني. ومن سوء الحظ أن كتابه عن الزراعة (De agricultura) هو النراث الأساسي الذي خلفه ، وهو من الناحية الأدبية ركيك إلى أقصى درجة . يعد كاتو مؤسس النثر اللاتيني بمؤلفاته الأخرى . فقد أحاط بما يريد أن يقول . ثم قاله بقوة و وضوح ، وفي بعض الحالات الحاصة اقترب من القمة . ولعدم عنايته بالعلوم وسوء فهمه لها لم يستطع أن يقدر أفضل أجزاء الثقافة اليونانية وأبقاها . . وكانت العلوم في نظره تافهة ، فيا عدا الزراعة وتدبير المنزل والفقه . أو بمعني آخر ، لم يكن يستطيع أن يهدى العلم في أوجه ، وإنما رآه في صورته البدائية .

زادت شهرته الشعبية فى العصور الحديثة بشكل غير طبيعى للخلط بينه وبين رجلين آخرين ، فخلط أولا بينه وبين حفيده كاتو الأوتيكى بينه وبين رجلين آخرين ، فخلط أولا بينه وبين حفيده كاتو الأوتيكى ، (Cato of Utica) ( 60 - 40) ( ألذى انتحر فى أوتيكا ، بعد أن هزمه قيصر مفضلا الموت على الحضوع لقيصر. فكاتو الأوتيكى من أعظم أبطال الجمهورية الرومانية، وإذا ذكر اسم كاتو انصرف ذهن كثير من الناس إليه . وثانياً ظن الناس أنه واضع المقطوعات الأخلاقية Moral distichs التى كانت

منتشرة فى مدارس العصور الوسطى انتشار إيسوب وأفيانوس رومولوس (١٢) وعندما لاحظ تشوسر (فى قصة الطحان) «كان يعلم أن ليس تمة كاتو لذكائه القاسى، وكاتو هذا هو مؤلف المقطوعات الأخلاقية . وقد بدأ الخطأ فى زمن متقدم جداً (١٤٠٠). واستمر حتى القرن التاسع عشر على الأقل فالقطعة التي تحمل عنوان : عن الأخلاق إلى ابنه Demoribus ad filium أو مقطوعة من الأخلاق الخائدة اللاتينية وفى كثير من أو مقطوعة من الأخلاق قبولا عاماً وضخماً فى اللغة اللاتينية وفى كثير من اللهجات فى نظر أكثر الناس ، إن لم يكن فى نظرهم جميعاً ، غير كاتو الأكبر المؤلف . وقد شيد مجده على أساس هذه المقطوعات . ومن المحتمل الأكبر المؤلف . وقد شيد مجده على أساس هذه المقطوعات . ومن المحتمل أنها كانت أول (وآخر ) كتاب باللغة اللاتينية درسه فرانكلين ؛ فقام هو نفسه بإخراج طبعة منه باللغة الإنجليزية (١٥٠ فكاتو الزائف هذا كان أحد مغلمي (رتشارد المسكين) .

لقد قمنا الآن باستعراض أول قرن من تاريخ الأدب اللاتيني (٢٥٠ – ١٥٠). إنه لم يخلق هوميروس أو هزيود ، وإنمسا خرج ستة من الكتاب الجديرين بالثناء: ليقيوس أندرونيكوس ، ونايفيوس ، وأنفيوس . وبلاتوس ، وترنتيوس وكاتو الرقيب . وليست هذه بداية سيئة ، وإن جاءت متأخرة .

سكبيو أيميليانوس وجايوس لوكيليوس. من أهم خصائص الأدب اللاتيني أنه يقال له تقاليدي أفضله ما ترجم عن اليونانية . ومن بين الستة السابقين ثلاثة من أصل يوناني أو حظوا بتعلم الآداب اليونانية في صباهم فلم يكن في استطاعة ليڤيوس أندر ونيكوس أو إينوس أو ترنتيوس أو حتى كاتو ، الذي صب اللعنة على الحطر اليوناني ، ألا يستعملوا ألفاظاً منانية .

وجاءت بعد القرن الأول الذي شهد نشأة الأدب والنبر اللاتيني فترة كود ، يمكن أن يطلق عليها عصر إيميليانوس سكيپيو (١٨٥ – ١٢٩) وندوته .

عندما بذرت أصول العصر الذهبي. كان فترة اصطباغ عميق بالحضارة الهلنستية فكان من بين أصدقاء سكيبيو مؤلفون يونانيون مثل بانايتيوس ويوليبيوس، ورفاق أيضاً مثل ترنتيوس ولوكيليوس. وفي أثناء رياسة سكيبيو نقلت مكتبة الملك بيرسيوس (١٦٠) إلى روما (١٦٨). وقد دفع هذا الحادث إلى زيادة الاهتمام بالأدب اليوناني.

#### Planti Comia derill'Amphiero.

#### Приненени

N facient merles amphitments importer

Dum bellum gesette cum exlobors boltibus:

Alcomentam morem sepie ulurărium:

Mescurius formum folse festi gent

Abfensischis alcument decipitus doles:

Polit rediere utti amphiure & lolia
Verque deluduntur dola mirum in modura.
Hinciurgium: comutu uses milla ex acidere
Adaleerante imprior contellus ell.

More captus alcumente appiter

Murauit lele un formam eius coningis:

Pro patria amphimyo dum ermit com bolib
Habitu mercurius ei lubleruit loliae
Is adueniemitilemum ôt dominum frultra habet.
Turbas usori ciet amphimyo arque innicem
Raptant pro morchis:blepharo captus arbiter
Ver fit non quit amphimyo decernere.
Onnem tem nofeunt:geminos alcumena emitiur.

Metaneira. T uos in uolbis polas mercemoniis E mandis:urndandilque me koum heris. Afficere: a que adimente in rebus convilhas Et at tes:tetionelque veltrorum omnimu Bene expedite unhis peregrique & domi Bono arque amplo aucture perpenso lucre. Qualque incepillis res: qualquincepeabitis Et ati bonis pos peltrolque outris nanciis Me afficere unleis ea afferant ea us nuncient. Quae maxime in tem nothan eliqueem bent : Num nos quidem ium leisis concellum & day, n Mibi effe ib dits abitementris praeten & here. Hart at our mates approbate admitter. Lucrom et precioe achie françes Sepres : les baie faciene fabular filencium. through actions of the critical accounts reported

شكل ٩٧ – بلاوتوس (حوالى ٢٥٤ – ١٨٤) . الطبعة الأولى لمسرحياته التي نشرها جورجيوس ميرولا ويدعى أيضاً جورجيو ميرلاني

At Visiter of mains & Hitter House towner source towners revised to the following to the source towners to the post to the post towners to the post to the post towners to the post to the post towners to the post towners to the post towners to the post towners to the post to the post towners to the post to

Doblij Terentij A fin poete comici comediarii liber incepit februter

Thatus in credits techs carragime afte in credits techs carragime afte in anamis ducibes before parts in delegions innument frammes from a large decipiant bominos in alter at large decipiant bominos in alter at large decipiant bominos for quid mercent quid leno bolis confingat anamas for quomos legis for puro cantus mit

Otorem fallo creditam meretricule guant andre glicerum miniat pamphilus. Gra nida qui faita. dat fidem upotem fibi font biant. Plant allant ei pater depolanerat graemu erruters. A top et amount compute finalat hutusas nuprias. Eupones finas quid habett filit mi: mi cognoscer. Dant fualu- no repugnat pumphilus ses exglicurio nată et vidit pumulii eremes - reculat nuprias genen abdient. Otop filiam glicerii in herato agnitum - banc pramphilo dat- alia carino contugum

Octa cam primă animă ad kridendă appu lit in sid negoții crudidir solă tari-populo et placter quas socisse fabulae. Yeu aliter ensult inite inculigit. Plane în plogie scribidis ope pa abstil e no que argunetum narret- și qui maline: ii estris pepe maledidio repondeat. Plane quă pun prio dor-queso mineralustite. Monumer serte aniri one al pointheă. Lu verannis pode norie-ambie nomest. Then its distribis sant argunesto- și tarius distiniti oatuous sine sade- ar sulo. Luc councer in artrium qu prancisia - sacel pristiniste. acquită plais

شكل ۸۸ - ترفتيوس (حوالي ۱۹۰ - الطبعة الأولى لمسرحياته (فوليو، ۱۹۰ ) . الطبعة الأولى لمسرحياته (فوليو، شراسبورج، يوهان منتلين قبل سنة ۱۹۰ ) (بإذن من مكتبة هنتنجتون، سان مارينو، كاليفورنيا) .

والقرن الأول قبل الميلاد ، كان حقاً العصر الذهبى للآداب اللاتبنية وكان رجال الأدب العظماء أكثر من مجرد رجال أدب ، وقد سبق أن قدمناهم للقراء أمثال لوكر يتيوس ويوليوس قيصر وشيشرون وقارو وقرجيل ، ولنعود إليهم هنا ، بقدر ما تقضى الحاجة لإتمام الصورة التي نقوم برسمها .

كاتوللوس لاحاجة بنا إلى إضافات جديدة عن لوكريتيوس ؛ لأن كتابه الوحيد ، عن طبيعة الأشياء ، سبقت مناقشة مناقشة تامة في الفصل السابع عشر . ومعاصره كاتوللوس نقيض عظيم له . كانا قرينين تماماً ، فقد توفي لوكريتيوس سنة ٥٥ وعمره أربع وأربعون سنة ، أما كاتاللوس فقد توفي سنة ٤٤ وله من العمر ثلاثون سنة . وقد استمد لوكريتيوس إلهامه من النماذج اليونائية ، ولا سها أبيقور ، أما كاتوللوس فقد حدا حدو النماذج الهلنستية ، أي الأدب اليوناني الشرق الذي انتشر في مصروف البلاد الآسيوية بعد سقوط الإسكندرية . وقد استخدم نايفيوس وإينوس الأدب اليوناني لمصلحة وطنه وتعليم ابنه ، أما كاتلوس فلم يفكر في هذا المثل الأعلى . لقد كان يهم بالشعر الإسكندري أو شعره هو . لا لشيء إلا الرشاقة الأدبية . وكان جل همه يدور حول نفسه ، أو شعره هو . لا لشيء إلا الرشاقة الأدبية . وكان جل همه يدور حول نفسه ، وأهم الحوادث في تاريخ حياته وفاة أخيه المفاجئة سنة ٥٩ ، وخيانة خليلته ، وأهم الحوادث في تاريخ حياته وفاة أخيه المفاجئة سنة ٥٩ ، وخيانة خليلته ، ليسبيا بعد ذلك بسنوات قلائل . وقد دبج عدداً كبيراً من القصائد ، غنائية وبائية ، وقد وصلنا مها مائة وثلاث عشرة ، وزخرف صناعته ورثائية ، وهجائية ، وقد وصلنا مها مائة وثلاث عشرة ، وزخرف صناعته ورثائية ، وهجائية ، وقد وصلنا مها مائة وثلاث عشرة ، وزخرف صناعته

يخفف من وطأته إخلاص نسبى ولمحات قليلة من شعور عميق .

ولد جايوس فاليريوس كاتوللوس (حوالى ٨٤ — ٥٤) فى فيرونا ، فهو إذن إيطالى من أهل الشهال ، بعد نهر البو ،كصديقه كورنيليوس نبيوس ، ومثل فرجيل وتيتوس ليفيوس و پلينى الأكبر و پلينى الأصغر . وقد أحب كاتوللوس وطنه الأصلى ، ولا سيا بحيرة جاروا Lacus Benacus . وقد جاء إلى روما حوالى سنة ٦٢ ، وقضى بقية حياته فيها ما عدا رحلات قصيرة قام بها .

وقد توافر له من المال ما يسر حاجته ، فجاء فنه وفناً للفن » pour L'Art وقد pour L'Art دن تقيد بأى أفكار سياسية أو اجتماعية من أى نوع . وهو في هذا يشبه كثيراً شعراء الإسكندرية الذين حذا حدوهم ، وقاسمهم في تكلفهم وكتب مثلهم للسعداء القليلين ، وهذا مزعج لأن السعداء القلائل لم يكونوا بالضرورة أفضل الناس ، بل كانوا في بعض الأحيان حقراء جداً ، وكان أفضل من المثل السكندرية التي حاكاها ، لأنه كان أبسط وأقل إبهاماً وتلميحاً . وجمهوره الروماني على العموم أكثر رجولة وأقل سفسطة من الجمهور السكندري أو الأسيوي ، ولم يكن كاتوللوس هو الشاعر الوحيد الذي سار وراء هذا الطراز في روما في متنصف القرن الأول قبل الميلاد بل كان هناك آخر ون كثير ون نظروا إلى أنفسهم على أنهم الكتاب الجدد ، أو دعنا نقل العصبة الجديدة ncoteroi ، وقد وصلت إلينا أمثلة كثيرة من الأدب السكندري في روما أسوأ بكثير مما ترك لنا كاتوللوس ، مثال ذلك القصائدالي السكندري في روما أسوأ بكثير مما ترك لنا كاتوللوس ، مثال ذلك القصائدالي كانت تنسب سابقاً إلى شباب فرجيل ، والأرجح أنها ليست له (١٨) .

کان من الضروری التحدث عن کاتوللوس لأنه کان (قبل أوقید) أحسن ممثل للأدب السكندری فی روما ، وهو طور خطیر من أطوار الثقافة الرومانیة برر مخاوف کاتو واحتقاره ، وإن کان ينبغی أن بحسب حسابه . علی أن کاتو من جهة أخری کان جديراً بالذکر لما خلف من أثر ، فكل شاعر رومانی جاء بعده ، حتی أعاظم الشعراء مثل قرجیل وهوراس ، کان مدیناً له بعض الدین و بصرف النظر عن تجدیداته العریضة أدخل کاتوللوس فی الشعر اللاتینی

عنصراً جديداً، مزيجاً من الرثاء والتصنع لا يمكن أن يمحى بعد ذلك، بل لقد انتشر لا في اللاتينية فحسب ولكن في اللغة الإيطالية التي كتب بها بترارك ، واللغة الفرنسية التي استعملها رونسار.

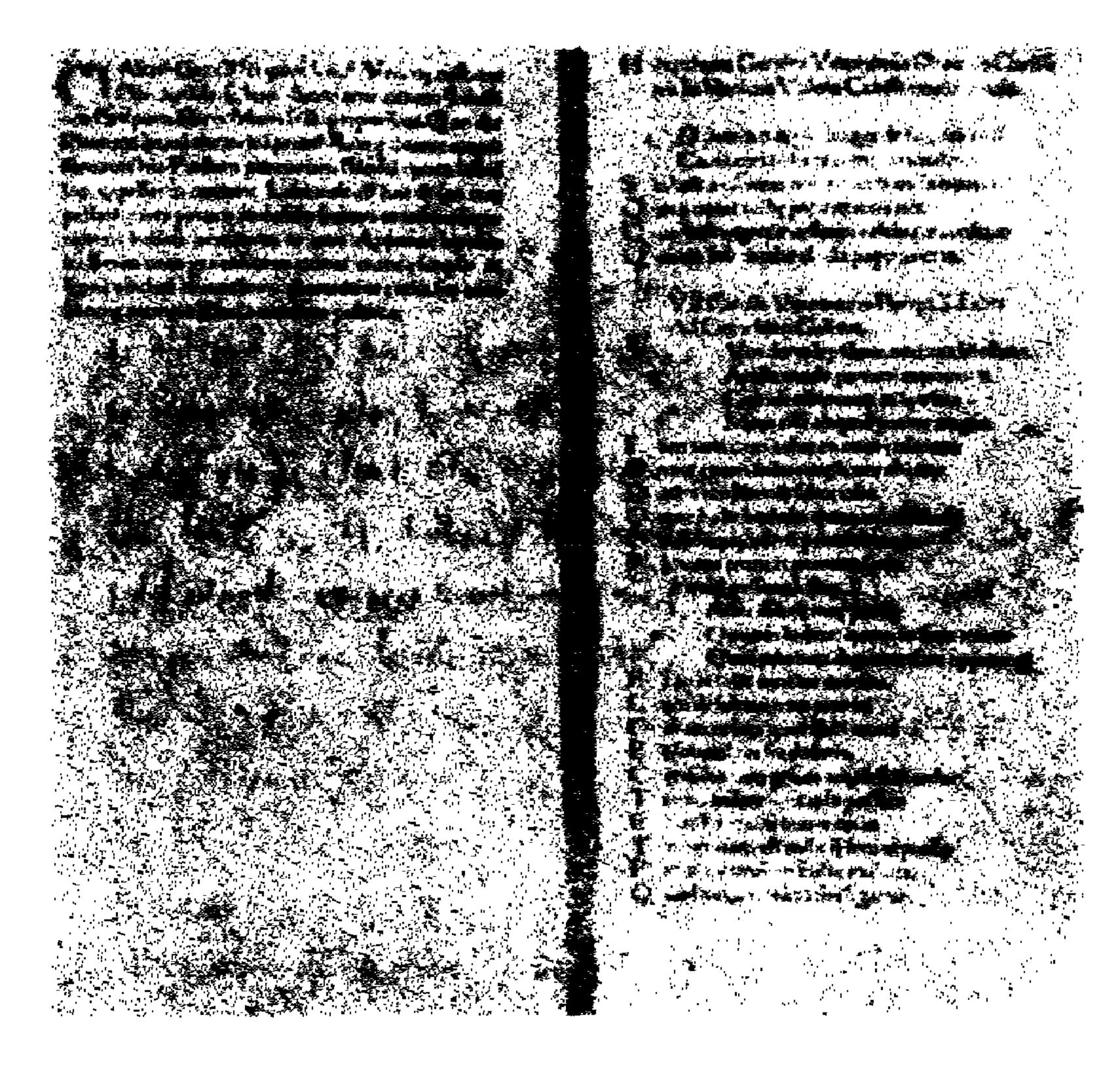

تكل ۹۹ ما العلمة الأول لكاتوالس وتيبوالوس وبروبورتيوس وستاتيوس العلمة الأول لكاتوالس وتيبوالوس وبروبورتيوس وستاتيوس ومناتيوس ومناتيوس ويبرتيوس في القرن التال ولهذا لن تتعرض له منا الحول قبل الميلاد . ولكن ستاتيوس ( ۹۲ م ۹۲ ) عاش في القرن التال ولهذا لن تتعرض له في مذا الحولد .

شيشرون : ولنعرض الآن لرجلين من أعظم الرجال : يوليوس قيصر

(۱۰۲ – ٤٤) ، وشيشرون (۱۰٦ – ٤٣)، تعاصروا وعمروا بقدر واحد تقريباً وسيطرا على الأدب اللاتيني في نواح مختلفة كان يوليوس قيصر أولا وقبل كل شي رجل سياسة وحرب وحتى لولم يصل إلينا شيء من مؤلفاته لوصل مجده إلى عنان السهاء . أما شيشرون فبالعكس أقحم نفسه في السياسة وإن كان أولا وقبل كل شيء ، كاتباً ابتدع أحسن نثر في اللغة اللاتينية . ومن حسن حظه أن وصل إلينا كثير مؤلفاته ، ولولاها لكان من المشكوك فيه أن يبتى اسمه .

تحدثنا عن مؤلفات شيشرون الفلسفية في الفصل السابع عشر ، وهو بعد لوكريتيوس ، أهم من ثقل الفلسفة اليونانية إلى جمهور الرومان ، إلا أن تلك المؤلفات لم تك إلا جزءًا يسيراً من نشاطه الأدبى، ونستطيع أن نغض عن جهوده السياسية وإن كان قد وضع أكثر من مائة خطبة وصلنا منها ثمان وخمسون. وكتب رسائل في الريطوريقا والنظريات السياسية والقانون. وأهم شيء فى تراثه الأدبى رسائله التي تتألف من ألف خطاب تقريباً بعث بها إلى مثات من الناس من كل طبقة ومن كل نوع . وتكاد هذه الرسائل تكون فريدة في الأدب الكلاسيكي ، فهي أقدم ما وصل إلينا وأكثره عدداً (١٩١) وصل إلينا تسعمائة وواحد وثلاثون خطاباً ، تسعة أعشارها خطها بنفسه ،أما الباقى فموجه إليه . والظاهر أنه أعد بعضها للنشر ، وأنها نشرت فعلا بعد مقتله بزمن قصير ( في الفترة ٤٣ ـــ ٣١ تقريباً ) بأمر من أوكتاڤيان ، أو على الأقل بعد استئذانه . وقد أشرف على نشرها اثنان من أصدقائه المخلصين، أتيكوس وتير و (۲۰) . وهي تحتوي كثيراً من الأسرار الدينية وهي أفضل مصدر لسيرة شيشرون ، وتلتى ضوءاً على بعض أبطال المهزلة الإنسانية في تلك الأيام : بومهیی و یولینوس قیصر و بروتوس وأتیکوس وأنطونیوس وأوکتافیان. فهی مرآة للمجتمع الروماني بين سنتي ٦٨ و ٤٣ . وليس ثمة فترة في التاريخ القديم ألقى عليها مثل هذا الضوء ، لأن تلك الرسائل تطلعنا عل ما يحدث وراء الستار . وطال نقاش الباحثين حول صدق شيشرون(٢١) فقد لا يستقيم الزعم بأنه قال دائماً ما يعتقده أو أنه لم يخف قط بعض آرائه ، ولكني أميل إلى

تصديقه منى إلى تكذيبه . وعلى كل حال ترينا هذه الرسائل الغنية رجلا أشبه ما يكون برجال السياسة من حكام أعضاء مجلس الشيوخ والمحامين الذين عرفناهم فى ضوء كتاباته الأخرى وآراء معاصريه . وقدكان ذكياً جداً ومن الأحرار (يسار الوسط) . لاحزبياً متعصباً ، ولما كان فى المعمعة استطاع أن يلم بكل شىء . ولقد عرف أهواء الناس وإن لم يشارك فيها ، كان رواقياً فى أخلاقه أكثر منه رجل سياسة . ونحن نعرف أنه كان مملوءاً بالغرور وأن هذا الغرور تلألاً مراراً وتكراراً فى رسائله . ولما كان ذكاؤه مشوباً بكرم نفسى ، فقد كانت انفعالاته سريعة التغير وكذلك قراراته ، هل كان هذا عدم إخلاص لنفسه ؟ كان محباً للفنون والأدب ، وكان إنساناً حقاً ،

ولسوء الحظ لا يعرف كثير من الطلبة شيشرون إلا عن طريق خطبه .
وهي تعتبر أفضل نماذج في بابها . ولكن لا يمكن فهمها إلا بمعرفة جيدة للحوادث التي أدت إليها . ومعلمو اللغة اللاتينية (لا أقول طلبتها) قلما يؤهلون تأهيلا كافيا لإعادة الحياة إلى تلك الحطب. وربما كانت الفيليبيات (٢٢) التي ألقاها شيشرون في السنتين الآخيرتين من حياته ضد ماركس أنطونيوس أحسن خطبه السياسية . استعمل اللاكتاتورون \* السلم طعماً لاقتناص الشعب واستعباده ، ولكن كان لشيشرون من الشجاعة ما يمكنه من أن يحتج: « لماذا لا أريد السلم ؟ لأنه شنار وخطر ومال ... إني لا أرفض السلم ، ولكني أخشى الحرب تحت ستار السلام (٢٢) وهو يتساءل المرة بعد المرة : « هل العبودية أخشى الحرب تحت ستار السلام (٢٢) وهو يتساءل المرة بعد المرة : « هل العبودية مسلم ؟ » . وقد ثأر ماركس أنطونيوس لنفسه ، فأرسل إليه من قتله في فورمياى في السابع من شهر ديسمبر سنة ٤٠٠٠).

توجد على الأقل ثلاثة أنواع مختلفة من الأساليب فى مؤلفات شيشرون: أولها الأسلوب الواضح والبسيط نسبياً الذي نراه فى كتبه ، وثانيهما ذاك الأسلوب المتشابك الملوء بالانفعال فى الخطب السياسية وفى مرافعاته ، وإنه

<sup>•</sup> جع دکتاتور .

لغريب أن يظن المرء أن مثل هذه الجمل الطويلة التي تبعث اليأس في قلوب الطلبة كانت ضرورية لإقناع أعضاء مجلس الشيوخ والقضاة والمحلفين وهي لا تؤثر في أحد الآن في الولايات المتحدة على الأقل ، وأثرها بالأحرى ضد الحطيب نفسه ، وهناك أسلوب ثالث هو أسلوب الرسائل وهو أفضلها وأبسطها، ولاسيا في تلك الرسائل التي كان ينبغي أن تكتب بسرعة . وهذا الأسلوب يرينا الرجل وجميع نقائصه ، بل يطلعنا أيضاً على إنسانيته وفضائله الأخرى ، فهو رشيق غير متكلف وملىء بالصور . ويستطيع المرء أن يتخيل حماسة العلماء عندما اكتشفت تلك الرسائل في القرن الرابع عشر ، وكانت من قبل مفقودة ، وظهر عدد لاحصر له من طبعاتها منذ سنة ١٤٦٧ (٢٥)

indlicit cam co. L. Comdism Balbura Sentrang pointeren. Her ut manile anque un cropicam interiors: derra, seu molant casa quillemarità pir unlitudine mes tuells hat tipate allimburism cum nos telles habeans aritri opus est biccopus metres come morare: quabus quonisms ne specio facilitect are mind relique fectile quod ad famandu me primer relique eft et egomer milit confulirid vos ignorase nolui. Nam milu flat alere morbii defunere. Nige his diebus gegand abs lüpli its producti unsaus ue auxerim dolores (me (pe faluris. Quare a mobre pero primu ne cotte hum phetis meti deide ne fruitra deborcando comemnantas oranone habita tanta conflantia uncia atquiul mutuustut ann ex ustaifed ex dome in donni underer migrare. Com quadé Agrappa com flens any ofculans ocurerand operatorists and advocations conferent infedenda (ipraces leratet : Et quoissan tum quoque pollét temperabus supraelle se sibi fusign octonizers, perces our excituent fus obthestione depender, Sic com proposition de applicantifice (replete tepers decellars) canonal mostore effection. Tamen propolition minio ferras peregis, kay die quinto postal el collision micros productisticata aprolo Ca. Domicae C. Solio collabores decelles. Electre est un lectrente ut uple purlemplesse line utile poga fancus constantibus ommbus bonis manus sudgi faquenta. Sepaleus est water Appears ad quantum lapadem se monuncio Quant Cooks seemath (m.

#### .FINIS.

A trace near total senera dell'unders subes
Com quandam tuerre copia ries cor.
Gallicus har lenfon Navolaus muneris subi
A tralitmogenia dedah top some.
Challephonis Manco plenus basikne filogi
Dur execusiones lector opolo sens.

MARCI.T.C.EPISTOLAE AD ATTICVM BRVTVML Et Quinnus Future com iplius Atrici mita felicies Esplicant.

.M.CCCC.LXX.

شکل ۱۰۰ – شیشرون (آلنصف الأول من القرن الأول ) Epistolae ad Atticum Brutum Quintum fratrem فوليو ، ۳۰ مم ۱۸۲ ورقة، cum Attici البناقية: نيكولاس جينسون، ١٤٧٠). وهذه الرسائل اكتشفها بترارك (النصف الأول من القرن الرابع عشر ) في ثير ونا سنة Coluccio Salutati بنسخها ۱۳۴۰ (النصف الثانى من القرن الرابع عشر). وهذه أول (أو ثانى) طبعة الرسائل. وقد بعث شيشرون بهذه الرسائل إلى أتيكوس وإلى بروتوسقاتل الدكتاتور وإلى أخيه كونيتوس. ونشرها نيكولاس جينسون الفرنسي في ستته الأولى بالبندقية . ونحن فنشر هنا آخر صفحة . ونشرت طبعة أخرى من الرسائل نفسها في نفس السنة ١٤٧٠ قبل ٣٠ أغسطس ، ثم طبعها في روما Swaynhaym ر Pannarta . فهل سبقت طبعة جينسون

وتاریخها هو بکل بساطه ۱۲۷۰ - M. GCCCIXX - ۱۲۷۰

أنم شيشرون خلق اللغة اللاتينية . وقد ساد الظن زمنا أنه من المحال إدخال على أسلوب شيشرون ، أو إضافة ألفاظ جيدة إلى ثبت مفرداته .

وقد أتى مثل هذا الادعاء المفرط برد فعل أحسن ما يوضحه كتاب (Erasmus) مثل هذا الادعاء المفرط برد فعل أحسن ما يوضحه كتاب (Basel Fraoben, 1528) Cicernoanus المسمى كاتب ، مهما علت مكانته ، يستطيع يوماً أن يوقف تقدم لغة . لأنه إن فعل ، لم يوقف نموها فحسب ، بل يقضى على حياتها .



شكل ١٠١ – شيشرون ( النصف الأول من القرن الأول ق. م. ) رسائل إلى أصدقائه رربا : Sweynhoym ر ) Ad familiares ۱٤٦٧ Pannartz ( باذن من مکتبة جون ريلاند، مانشستر). وعندما علم Coluccio Salutati ( النصف الثاني من القرن الرابع عشر) في سنة ١٣٨٩ أن مخطوط فيرونا ومخطوط (Vercelli) اللذين بحتويان على رسائل شیشرون کانا فی میلان ، طلب نسخ مخطوط Vercelli واكتشف أنه يحتوي على رسائل شيشرون إلى أصدقائه . وفي سنة ١٣٩٢ تسلم نسخة من مخطوط ثير ونا (الذي اكتشفه بترارك. ومخطوط Vercelli الأصلى والنسختان اللتان عملتا لسالوتاتي موجودتان الآن في المكتبة اللورانتية في فلورنسة . وكان سالوتاتي أول رجل في العصر الحديث عرف ضخامة رسائل شيشرون .

#### قيصر:

لم يحترف قيصر الكتابة كما فعل شيشرون، واكنه لم يجد صعوبة فى التأليف ، لأنه تلقى تعليماً جيداً جداً . وكان يجيد حقاً لغتين (٢٦١) . كان رقيق الشعور ، ميالا إلى الأسلوب الأتيكى ، ومحباً للأدب .

کان أسلوبه سهلا لا التواء فیه، ولما کانت مؤلفاته تروی أعماله الحربیة . فهی تحکی قصة حیاته . کان أولا وقبل کل شیء رجل عمل وقائدا یجب علیه

أن يقتنص الفرص العابرة ، وأن يفيد منها أعظم فائدة ، وقد أسبغ هذا على . أسلوبه سلاسة وقوة . وهذا هو السبب فى أننا نلحظ صفات مشابهة فى كتابات رجال آخرين من الطراز نفسه ، مثل فردريك الأكبر ونابليون .

فلم يكن قيصر واحداً من كبار كتاب روما في عصره فحسب ، بل كان فريداً في الأدب اللاتيني ، وقد خلفت تعليقاته Commentaries نوعاً جديداً من الأدب .

## م. ت. فارو:

تعدثنا عن حياة ماركوس ترنتيوس قارو عندما تكلمنا عن رسالته في «الزراعة»، ولكنه يحتل مكاناً رفيعاً في الأدب بما وضع من مؤلفات أخرى مفقودة . ولد قارو قبل مولد لوكريتيوس وقيصر وشيشرون ، وعاش ما يقرب من تسعين عاماً فعاصرهم وعمر بعدهم سنين طويلة ، ولذلك يتراءى للمرء أنه ينتسب إلى جيل متأخر . وقد عاش حتى أدرك أوائل عصر أغسطس ، في السادس عشر من شهر ينايرسنة ٢٧ ق.م . منح مجلس الشيوخ أوكتا فيانوس لقب و أغسطس » ، وفي هذه السنة مات فارو .

لم يكن من أساطين الأدب كما كان شيشرون ، ولا حتى قيصر ، ولكنه كان يلم بعلوم متنوعة وخصباً لدرجة لا تصدق . وقد روى أولوس جيليوس (٢٧) ( النصف الثانى من إالقرن الثانى ) فى شيء من المبالغة فى الغالب أن فارو عندما بدأ السنة الرابعة والثمانين من عمره كان قد وضع ، ٤٩ كتاباً (٢٨) ، وأنه استمر يكتب أو يملى ما يقرب من ست سنوات أخر ، ومهما تكن نتيجة هذه الجهود ، فلم يهرب من ظلام النسيان غير سبعة فقط من مؤلفاته . ولم يصل إلينا غير اثنين من هذه المؤلفات السبعة : أحدها رسالته الزراعية التى نوقشت في الفصل الواحد والعشرين ، وثانيها بقية من كتابه عن اللغة اللاتينية سنناقشه في الفصل التالى .

أما الكتب الحمسة الأخرى فسنعرض لها الآن بحسب ترتيبها الزمني فتتضح أهميتها إن نوقشت في ضوء القرن الثاني في العالم اليوناني الروماني .

١ - (الهجائيات المينيبية) Satrarum Menippearum libricl . هذه . ليست هجائيات بالمعنى المتعارف لهذه الكلمة ، ولكنها مقالات نثرية مزجت بالشعر ، على نحو النموذج الذى تركه الفيلسوف الكلسى ، مينيبوس (٢٩٠) . وهى مقالات فكاهية أكثر منها هجائية مريرة ، على الرغم من أن أحد أهدافها على ما يظهر ، كان التشهير بالترف وغيره من النقائص الاجتماعية . وقد كتبت بين على ١٨ و ٢٧ .

## ٢ - (الآثار الإنسانية والمقدسة)

Antiquitatum rerum humanarum et divinarum libri XLI.

كان هذا تأريخاً للآثار غير الدينية (٣٥ كتأباً) والآثار المقدسة (١٦ كتاباً). وقد وضع في سنة ٤٧. وبحث في الفصل الرابع والعشرين. ٣٠ كتاباً). وقد وضع في سنة ١٠٥ درب كتبت بعد سنة ١٥ في موضوعات كثيرة. وإذا أصدرنا حكمنا قياساً على ما وصل منها إلينا ، في موضوعات كثيرة . وإذا أصدرنا حكمنا قياساً على ما وصل منها إلينا ، فإننا نقرر أنه كان لكل محاورة عنوان مزدوج ، مثل (كاتوس ، عن تنشئة الأولاد ، «ماريوس ، عن الحظ » ، «أتيكوس ، عن الأعداد ، (pius) عن السلام (٣١) ».

للحكامة الطعور) Hebdomades vel de imaginibus libri XV . والكلمة الثانية من العنوان ، وأعنى بها الصور ، وقد كتب سنة ٣٧ . والكلمة الثانية من العنوان ، وأعنى بها الصور ، توضح هدفه الرئيسى : فهى مجموعة من سبعمائة صورة لمشاهير اليونان والرومان ، وهي في الغالب لمحات قصيرة لكثرة عددها . ويقول پليني (٣٧): ان النص كان مزيناً بسبعمائة صورة . وهذا ممكن ولكنه عجيب اومن الممكن أن أحد المخطوطات كان مزخرفاً على ذلك النهج (؟) وكلمة هيبدوماد التي ذكرت في العنوان أولا تعيد إلى ذاكرتنا أهمية العدد سبعة أو الدورة السبعية (٣٢).

Disciplinae الله منهاج Disciplinarum libri IX - ٥ . أشرنا آنفاً إلى منهاج Disciplinae

الملائمة للسيد الكامل ، كل الفنون الحرة ، لتمييزها من المعلومات العملية مثل الزراعة والطب وإدارة الأعمال .

تعالج كتبه الأخرى التاريخ والقانون والجغرافيا والموسيقي والطب وكثيراً غيرها كان علامة تواقاً إلى جعل المعارف اليونانية في متناول إخوته من الرومان الذين كانوا في حاجة إليها ، وكان يتحرق شوقاً إلى توضيح ماضي الرومان الديني وغير ذلك . مثال ذلك أنه استمر في الدراسات التي بدأها أستاذه ستيلو (٢٤) لمسرحيات بلاوتوس الكوميدية . لم يتمكن من بحث أي شيء عنا عيقاً ، لأن الحقل الذي بدأ في حرثه كان كبيراً جداً ، ولكنه أشبع حاجة حقيقية ماسة : لقد فسر الآثار اليونانية والرومانية للجماهير المتزايدة من المواطنين الذين لم يكن في استظاعتهم أن ينهلوا من المورد الأصلي . ولقد أدى على مستوى أقل مما كان شيشرون يؤديه على مستوى أعلى ، وجهود أدى على مستوى أعلى ، وجهود كلا الرجلين متساوية في نفعها .

عرف فضل قارو بين معاصريه ، وفى مقدمتهم شيشرون ، وعرف بعد ذلك على درجة أكثر عند رجال أمثال القديس أغسطين ( النصف الأول من القرن الحامس ) وكان يرقب نور الحضارة القديمة وهو يخبو . وبعد ذلك بزمن طويل ، وفى وقت دانتى ، كان يعتبر أحد كبار العلماء ، فى زمرة شيشرون وقرجيل . وقد يذهلنا ذلك ، ولكن يجب ألا ننسى أنهم عرفوا عن علمه أكثر مما نعرف .

لم يناقش قارو فى الفصل السابع عشر (الفلسفة) ، لأنه لم يكن فيلسوفاً بالمعنى الاصطلاحي الدقيق ، بل هو لا يسمو حتى إلى مرتبة شيشرون ولوكريتيوس ، وإن كاذ مفكراً جاداً ، شديد الاهتمام بمشكلات الحياة الأساسة .

مثال ذلك : يشير القديس أغسطين (٣٥) إلى أن قارّو بحث في الحير الأسمى (٣٦) Summum bonum ويبيّن أن هناك ماثنين وثمانية وثمانين رأياً في هذا الموضوع . وقد حلل هذه الآراء ، ووجد أن الفرق بينها كثيراً ما

يكون ظاهرياً . وردها من ١٨٨ إلى اثنى عشر ، ثم إلى ستة ، وأخيراً (مثله فى ذلك مثل شيشرون) إلى ثلاثة . فالحير الأسمى إما أن يكون خيراً للجسد ، وإما أن يكون نحيراً للروح وإما أن يكون لكليهما . ووقع اختياره فى النهاية على الفرض الأخير . وأجازت الأكاديمبة هذا الرأى ورفضه الرواقيون .

#### ساللوست:

عرضنا لكل من ساللوست ولي في الفصل الرابع والعشرين . ولكن ينبغي هنا أن نبرز خصائصهما الأدبية ، ولعله السبب الرئيسي فيا بلغا من شهرة وما خلفا من أثر . كان كل منهما متمكناً من النثر اللاتيني ومبدعاً في خلق قدر من أجود الأمثلة في عصره الذهبي . كانا متعاصرين مثل الآباء والأبناء ، فعندما توفي ساللوست سنة ٣٤ ، كان عمره اثنين وخمسين عاماً وعمر لي ومن عند أن الاختلاف في الزمن أعظم بكثير في الواقع عما يمكن أن يستنبط من عدد السنين .

كان ساللوست أقرب إلى قيصر وشيشرون ، فى حين كتب لينى معظم مؤلفاته فى عصر أغسطس . ولم يمت إلا سنة ١٧ ق.م فى عهد تيبريوس ، وحاول وقد حذا فى أسلوبه ووجهة نظره التاريخية حذو ثوكيديديس ، وحاول أن يحاكى حياد المؤرخ اليونانى . أما أسلوبه فوجز واضح ودراى . وأهم ما يميزه قدرته على تصوير الشخصيات مباشرة . أو بواسطة خطب يفترض أن الشخص ألقاها ، وهى توضح أهواءه ونقائصه ، أعنى شخصيته . ولقد اشتد ولوعه بالإيجاز والتعبير فى قوة حتى أضحت بعض جملة هجائية . مثال ذلك أنه يقول : وإضاعة ثروة الآخرين يسمى (الآن) جوداً ، وفى التهور الإجراى شجاعة » . أو والصداقة بين الأخيار تآمر بين الأشرار (٢٧٠) ، وهذان المثلان يبينان أيضاً ميله إلى المقابلة بين الألفاظ والأفكار ونزعته السيكلوجية . فقد عنى الجد وأصابه شىء من خيبة الأمل فوجد عزاءها فى الصراحة والمرارة الأدبية .

كان پوليبيوس وشيشرون أهم نموذجين حذا حذوهما . وهو من الناحية الفنية أعلى بكثير من الأول ، وإن كان أقل علماً ، ونظرته إلى التاريخ خطابية ، أما هدفه العام فهو تبرير مانالت روما من مجد. إن «عقوده» (Decades) لا تقل عن الإنيادة من الناحية القومية ، ولكن بينا استخدم قرجيل الشعر ، كتب ليقي نثراً ، ونثره أبلغ نثر شيشروني يمكن الوصول إليه ، وكان علصاً إخلاص المواطن الصالح ، وإن كان هذا لا يكني لباحث محقق فقد كان الرومان ، كما وصفهم ، أحسن بكثير مما فطروا عليه ، كان يرغب في تثقيف قرائه وتحسين أخلاقهم ، فاستخدم التاريخ كمرآة تريمم أنفسهم كأحسن ما كانوا ، وفي وسعهم أن يستعيدوا مجدهم إن كانوا جديرين بأجدادهم .

وأمثال هذه الوسائل لا تلائم اليوم أذواقنا ألبتة . وقد فقد لينى كثيراً من مكانته . والحق أن الباحثين المحدثين قلما يستطيعون احتماله . ولكنه أعطى الرومان في عصر أغسطس ماكانوا في حاجة إليه . فنال تاريخه من القبول مثل ما نالت الإنيادة . وعندما أراد قوم في العصور المتأخرة إحياء مجد روما وكرامة الرومان ذهبوا إلى لينى الذي أعجبوا به إعجابهم بشيشرون وقرجيل . وقد امتدحه دانتي (٢٨) وعلماء عصر النهضة الذين كان مزاجهم يستطيع أن يقدر نظرته الحطابية للتاريخ وخصائصه الأدبية . وليس لدينا هذا المزاج ، وليس في وسعنا أن نستعيده مرة أخرى .

# شعراء الرومان في عصر أغسطس

## مایکیناس:

بينا ترك لنا ليثى أحسن صورة لعصر أغسطس فى النثر اللاتينى فإن بهاء هذا العصر الأدبى إنما يتمثل حقيًّا فى شعره . وقبل أن نقدم على تحليل

معروضاته الشعرية ، يحسن أن نفف ولو دقيقة واحدة عند رجل لم يكن شاعراً ، ولكنه كان صديق الشعراء ، ولم يكن كاتباً خلاقاً ، ولكنه كان راعى الأدب فى زمن أغسطس ، كان عظيماً فى إخلاصه للفنون والآداب ، حتى إن اسمه أصبح علماً يطلق على خلفائه . فعندما نرغب فى تقديم أعظم تكريم لمن يرعى العلوم الإنسانية ، فإننا نسميه مايكيناس (٣٩).

فن هو مايكيناس الأول ؟ أول ما يثير الدهش أن يعلم المرء أن جايوس ما يكيناس لم يكن سليل الطبقة الأرستقراطية الرومانية ، وإنما كان من أصل إتروسكى، وقد يساعدنا هذا على تذكر أن أبناء الجمهورية الرومانية الأشداء تعلموا على أيدى الإتروسكيين قبل أن تتفتح أمامهم ذخائر اليونانيين . كان والد مايكيناس وجده مواطنين رومانيين ، وكانا ينتسبان إلى طبقة الفرسان . ونحن نعرف بالتحديد اليوم الذي ولد فيه وهو الثالث عشر من أبريل، (٤٠) لاندري السنة بالدقة ( لعلها حوالى ٦٨ ) . وقد تلقى أحسن تعلم فى اللغة اليونانية واللاتينية ، وألف قطعاً نثراً وشعراً . وقد تعرف إلى أوكتافيوس الأبوللوني ( من أعمال إيلليريا) قبل موت قيصر ، ولم يعرف أنه صديق<sup>(٤١)</sup> له إلا سنة ٤٠ وتمت صداقتهما منذ ذاك التاريخ ، واستخدمه أوكتافيانوس مستشاراً ونائباً دبلوماسيًا، واستعمله الإمبراطوركاتم سره الأمين. وكماكان أجريها يد أغسطس اليمني في شئون الحرب والأشغال العامة . كان مايكيناس مستشاره الأول في الآداب الشعبية والإنسانيات ، ولم نكن هذه وظيفة بالمعنى المتعارف ، ولكنها كانت ذات أهمية ضخمة ، وقد قام بأعبائها على أحسن وجه . كان مايكيناس صديقاً لهوراس ولڤرجيل وليرو پيرتيوس، وكان يرعاهم باسم الإمبراطور واسمه خاصة ، وقد توفی فی سنة ۸ ق.م ، موصیاً بکل ضیاعه الشاسعة إلى أغسطس.

من المحتمل أن مايكيناس كان من أتباع أبيقور ؛ كان هادئاً جواداً . وكانت رعايته المستنيرة للآداب ، أساساً ، صورة من الرعاية الإمبراطورية . وأية رعاية أخرى لم تكن لتمتد طوال سيادة أغسطس . وجدير بنا أن نعترف بأن أغسطس أتيح له رجل صالح لتنمية مجد حكمه الأدبى .

## قرچيل : ( ۲۰ – ۱۹ ) :

ظهر أعظم شاعرين في روما القديمة ، فرجيل وهوراس ، كما ظهر مشجعاهما ، أغسطس ومايكيناس ، إلى عالم النور خلال سنوات قليلة جدا (٧٠ - ٦٣) . وكان أغسطس أصغرهم ، وربما كان فرجيل أكبرهم ، وقد سبق أن تحدثنا عنه بمناسبة والزراعيات ، ولكن يحب أن نعود إليه ، وأن نحفل به في عنايته على قدر ما يسمح به إطار كتابنا ، هذا لأن شخصيته من أعظم الشخصيات التاريخية في الغرب كله . فهو ينتسب إلى مجموعة صغيرة جداً من الشعراء العالميين ، هاهو ذا يقف بين هومير وس ودانتي ، فليس هناك شعراء آخرون يتساوون معهم ، على الرغم من أن البرتغاليين قد فليس هناك شعراء آخرون يتساوون معهم ، على الرغم من أن البرتغاليين قد يذكرون اسم كامويس (نفستان مولير والإنجليز والبر وتستانت ميلتون .

والعلاقة بين قرچيل وهو مير وس متينة جداً ؛ لأن الأول حاكى الثانى . فهذا مثل جديد ، بل هو أعظم مثل يبهر الألباب ، لاعتاد العبقرية الرومانية على العبقرية اليونانية . وكما شرح لوكريتيوس وشيشرون الفلسفة باللغة اللاتينية ، فكذلك أبدع قرجيل ملحمة لاتينية حاذى فيها النماذج اليونانية ، أعنى الإلياذة والأوديسا . ولعل العلاقة بينهما كانت أعمق وأوثق . وأعجب القدماء بهومير وس أيما إعجاب وعرفوا أشعاره معرفة جيدة ، حتى إن الباحثين من الرومان خمبوا إلى ذلك الاعتقاد الحرافى ؛ وهو أن روما أسسها سلالة الملوك من الطرواديين ، فكانت الإنيادة أول تطور تام لهذه الحرافة ، وبالتالى كانت الإلياذة مقدمة ، لا للتاريخ اليوناني فحسب ، بل وللتاريخ الروماني أيضاً .

ولد ڤرجيل (Publius Virgilios Maro) في منتصف شهر أكتوبر (١٥ من أكتوبر ) سنة ٧٠ ، في قرية بالقرب من مانتوا من أعمال ڤينيسيا Venetia

شمال نهر اليو . وكان أبوه مزارعاً صغيراً كسب عيشه من تربية النحل وتوافر لديه مال يكني لإرسال ابنه ـ الذي لاحت عليه أمارات الذكاء - في سن، الثانية عشرة إلى مدرسة جيدة في كريمونا . ونجد قرجيل هناك وهو يحتفل بعید سیلاده الخامس عشر ( ۱۵ من أكتوبر ۵۰ ) بارتداء لا التوجا toga virilis (عباءة الرومان) المعدة للرجال ، أعنى أنه أصبح يعتبر رجلا وهو في الحامسة عشرة ، أقل بقليل من السن المعتاد . وقد ذهب في السنة ذاتها إلى ميلان لفترة قصيرة، ثم إلى روما لإتمام دراسته، وخاصة الريطوريقا، ومن المحتمل أنه درس علم الفلك والطب ، وبعد ذلك بقليل أصبح تلميذاً لسيرو الأبيقوري . وبدأ اهتمامه بالشعر مبكراً جداً تحت تأثير شعراء الإسكندرية وكاتوللوس الذي حاكاهم ، ولوكريتيوس بوجه خاص . ومن المحتمل أنه كان في روما قبل الفترة الممتدة من ٥٣ إلى ٤٦ وأثناءها و بعدها . ونستطيع أن نتخيل الاضطراب والارتباك الذي يصيب شابنًا مرهف الحس، معتل الصحة كالغريق في المدينة العظيمة ، مواجهاً لآلام الحرب الأهلية والفساد السياسي ، وفي وسعنا أن نتخيل أيضاً حنينه إلى الأرض الحلوة مسقط رأسه ، وقد عاد إلى ما نتوا حوالى سنة ٤٤ أو ٤٣ . ومن سوء الحظ أنه بعد قليل (سنة ٤٢) صودر ذاك الجزء من إيطاليا (وفيه مزرعة أبيه) ليوزع على قدماء المحاربين في الحرب الأهلية . فعاد ڤرچيل إلى روما لينال بعضاً من التعويض .

وبعد أن وضع أوكتافيانوس حدا لهذا الاضطراب ، كان فرجيل على استعداد أن يبجله ، وقد حظى برضا مايكيناس بسرعة واستمتع بصداقة هو راس . أما مزرعته فلم تعد إليه ، ومنح بدلا منها فيلا في نولا (٤٢) . كان هذا حادثاً فاصلا ؛ فقد أحب فرجيل كامبانيا وخليج نابلي أكثر من مسقط رأسه ، وليس ثمة شاهد على أنه عاد قط إلى مانتوا . لقد كتب الرعويات Bucolica على ما يظهر ، بين سنتي ٤٦ و ٣٧ ، وكان ذلك في روما . ولكن الزراعيات نظمت في نولا بين سنتي ٣٦ و ٢٧ ، أما الإنيادة فقد دبجت في نولا وكوماى Cumae

وإذن فإن أهم ما أبدع من ثمار حياته كان في كامبانيا . وياله من قطر يحيا فيه شاعر ، قطر يزخر بالجمال الطبيعي والذكريات المجيدة . وقد أعطى القارئ فكرة عن هذا في الفصل الحاص بحقول فليجرا Phlegra ومن شاء أن يرى : قرجيل على حقيقته ، فليبحث عنه هناك في الأرض التي اكتملت فها عبقريته ، في مسقط رأسه .

## الإنيادة (٢٤) :

هى قصة أينياس أحد أمراء البيت المالك فى طروادة ، وتطوافه بعد الاستيلاء على مدينة آبائه وأجداده . طاف هو ورفقاؤه سبع سنوات من الإقليم الذى تقع فيه طروادة إلى تراقية وكريت وإبيروس وتارنت وصقلية وقرطاجة ، ثم عاد ثانية إلى صقلية فكوماى ، وهناك استشار سيبيل Sibyl ولا تيوم وتزوج لا قينيا ابنة الملك . وهذه أسطورة عن أصول روما السحيقة ، كأساطير نايقيوس وإنيوس ، وإن زاد فيها قرجيل كثيراً من علمه وحماسته . وكان هدفه أن يكتب الملحمة القومية لوطنه ، كما كان يرمى إلى منافسة اليونان . لقد حاكى أن يكتب الملحمة القومية لوطنه ، كما كان يرمى إلى منافسة اليونان الآخرين ، في كتابتها الإلياذة والأوديسيا ، واستعار كثيراً من شعر اليونان الآخرين ،

وتقسم الإنيادة إلى اثنى عشر كتاباً ، كلها من طول واحد تقريباً ( على الله الله ولو حاولنا تلخيصها لكان ذلك أمراً شاقاً . وإذا نظرنا إليها على أنها قصة إخبارية ، بدت محيرة ومخيبة للأمل ، لتفككها وتبعثرها ، تنتقل بالقارئ هنا وهناك فيضل الطريق ، وبدلا من أن يسير وراء الشاعر في تيه الحوادث التي لا حصر لها ، يفضل أن نشير إلى خصائص العمل كله .

بعد كثير من المتاعب وصلت الدولة الرومانية إلى ذروبها وأصبح الوقت ملائماً لتعليل ذلك وتبريره . فلم تم عظمة روما مصادفة ، وإنما جاءت نصراً محتوماً لتطور ترعاه الآلهة . وفكرة قرچيل الغريبة أن يفهم تطور المجد الرومانى كما فهمه بطله أبنياس كنبوءة الذي عاش قروناً عديدة قبل ذلك . فمجد

روما ومجد الإمبراطور أغسطس ضما معاً في تصور واحد .

وكثير من الإنيادة يبدو في نظر القارئ الحديث وعليه مسحة كبيرة من الصنعة ، وينبغي أن يضع نفسه في موضع الإنيادة الأول ، أغسطس وأصدقاؤه . فعرفتنا بالتاريخ القديم والميثولوجيا والأساطير قليلة جدًا حتى إننا لا نستطيع أن نتابع الشاعر دون الاستعانة بعدد كبير من الهوامش ، والقراءة ، مع كل تلك الوقفات ليست ممتعة . أما المثقفون الرومانيون فكانوا يستمتعون بسرور مزدوج ، أولا لأن ذلك يطلعهم على الذكريات اليونانية ، وثانياً لأنه يتبع لهم الكشف عن مصائر الرومان ، وتحقيق رغبات الرومان وطموحهم .

وبعد كل هذا ينبغى أن نعترف بأن ميثولوجيا ڤرچيل جافة ، وآلهته وإلاهاته نماذج تقليدية ولا حياة فيهم ، أو هم يسلكون مسلك سادة الرومان ويتحدثون مثلهم ، وقليل من دبت فيهم الحياة فعلا وأصبحوا حاكمين . وإنى لأتذكر ديدو (١٠٠ التي كانت متحركة حقيًّا ، فهي ، إلى حد ما ، أينياس نفسه و أبنياس الورع ، .

وننتظر من شعر الملاحم أن يكون بسيطاً لا تكلف فيه . ولكن الإنيادة مليثة بالتكلف . ويكاد يكون من المحال أن تقرأ من أولها إلى آخرها ، وتحتوى مع هذا على كثير من الحوادث المؤثرة وعدد كبير جداً من الأبيات الرائعة . ولطالما بقيت اللغة اللاتينية لغة حية ، كان المثقفون يحفظون كثيراً من هذه الأبيات عن ظهر قلب ويستطيعون الاستشهاد بها دون ما حاجة إلى مرجع . كان كل إنسان يعرفها كما يعرف الإنجليز أبياتاً من شكسبير دون أن يستطيعوا في كثير من الأحوال أن يردوها إلى موضعها من مسرحياته . ولم تكن هناك عاجة إلى ذلك ، كانت تلك الأبيات جميلة في ذاتها ، وكان من البهجة الكبرى أن يستهديها الإنسان نفسه ، أو أن يتعرفها تواً في أقوال أصدقائه وكتاباتهم .

وقد قصد درس كثير من الإنبادة ، كما يدرس لوكريتيوس. مثال ذلك:

يبدأ الكتاب السادس بوصول أينياس إلى بلدة كوماى ، ثم يتبادل الرأى مع سيبيل ويرجو أن يسمح له بزيارة الدار السفلى ، فهذا الجزء يتحول إلى رسالة في فلسفة الأخرويات ، يشرح نظرية الثواب والعقاب بعد الموت ونظرية الفيثاغوريين في التناسخ ، ورأى الرواقيين في روح العالم . ويحوى هذا الكتاب كذلك أحسن عرض لعظمة روما الحالية والمستقبلة . ولا بد أن كل مواطن أنشد بفخر وسرور الأبيات التالية :

"Tu regere imperio populos; Romane, memento; hac tibi erunt artes, pacique imponere morem, parcere subjectis, et debellare superbos".

وأبيات كهذه رفعت ڤرچيل فوق كل شاعر آخر فى العصر الرومانى ، لقد أحيت الإمبراطورية ، ولكنها خلدته .

وقد لوحظ أن الإنيادة تختلف اختلافاً جوهريباً عن الملاحم اليونانية في أنها مليئة بالورع الديني والجد الأخلاق ، تهم بتطورات أينياس والحروب الأهلية ، وتهم فوق هذا وفي عمق بالحجج والحرب المقدسة . وفي نظر قرجيل كانت الديانة الرومانية جزءاً أساسيامن الإمبراطورية الرومانية ، ولا تستطيع هذه الإمبراطورية أن تقوم بدونها . وعلى الروماني أن يكون ورعاً كأينياس ، قويباً مثل أغسطس (٤٧).

من أحسن المعالم طرافة فى الإنيادة حب الشاعر للطبيعة ( فبعض أبياتها يمكن أن يقارن بأبيات من الزراعيات والرعويات ) وحبه للإنسان ، أعنى حنانه ورقته . لم يكن ورعاً فقط ، وهذا حسن ، بل كان رحيماً أيضاً من سويداء قلبه ، وهذا نادر . وأمثال هذه الصفات ذات قيمة كبرى فى السنين القاسية ، والعصر الذى عاش فيه قرجيل لم يكن عصراً ذهبيناً ، بل عصر دم ودموع ، عصر قسوة ووحشية (٤٨) . ولا يستطيع المرء أن يوفى قرجيل حقه من الثناء لأنه نشر مثلا علميناً أفضل مما عرف فى زمانه ، كان أعظم ناشر الحضارة فى زمانه ومكانه ، واستمر كذلك طوال العصور .

استغرق قرچيل في وضع أعظم مؤلفاته إحدى عشرة سنة (٣٠ – ١٩) بدأ في تأليفها في كاستانيا، أو من الجائز أثناء زياراته المؤقتة لصقلية. وبني كثير منها دون التمام . وكفنان ماهر ، كان غير راض عن كثير من الأبيات وكان يرغب في أن بستبلها بأحسن مها . ولم يرض عن الكتاب الثالث خاصة وهو الذي يصف رحلة أينياس ، وشاء أن يزور اليونان وآسيا ليتمكن من إضافة تقاصيل وألوان إلى الصورة الأساسية . فسافر سنة ١٩ وفي نيته أن يخصص ثلاث سنوات لهذه الرحلة ، ولكنه مرض في ميجارا واستطاع بصعوبة أن يصل إلى أثينا ، وحين ذلك كان أغسطس ينوى العودة إلى بلاده بعد أن أمضى إجازة عامين في بلاد اليونان ، وأدرك أن الشاعر لم يكن في حال تسمح له بالا ستمرار في رحلته وأقنعه بالعودة معه . و بعد رحلة شاقة نزلا في برنديزي ، وكان فرچيل إذ ذاك مريضاً جداً ، ضاق صدره فأمر بإبادة مؤلفه ، وقد توفي في برنديزي قبل أن ينفذ هذا الأمر في الحادي والعشرين من شهر سبتمبر سنة ١٩ق٠م .

ودفن طبقاً لرغبته في قبر يبعد عن نابلي قدر ميلين على الطريق إلى بوزيولي ، وقد ذهبنا مع القارئ إلى مكانه في فصل سابق .

وقد أهمل أغسطس أثناء حكمه تنفيذ رغبته فى إبادة الإنيادة، بل على العكس أمر صديقين من أصدقاء فرجيل هما لوكيوس قاريوس روفوس وبلوتيوس توكا أن يراجعاها ويقوما على نشرها، ولم يضيفا شيئاً إلها واقتصرت مراجعهما على تصحيحات طفيفة .

ولما كانت شهرة ڤرجيل قد استقرت قبل وفاته ، ولما كان الإمبراطور نفسه عده شاعر روما الذى سما على كل الشعراء الآخرين، فقد قامت رواية شعره على أسس متينة منذ البداية .

فألقيت محاضرات عامة عن عمله بعد وفاته بوقت قصير ، ألقاها كوينتوس كايكيليوس إبيروتا Epirota ، رئيس مدرسة روما منذ سنة ٢٦ ق.م.كانت أمثال هذه المحاضرات وقفاً على هوميروس أو على مؤلفين يونانيين آخرين وكان

إپيروتا أول من اهتم بشاعر روماني .

هناك سببان للاحتفاء بقرچيل: أولهما وأحسهما أنه كان شاعراً عظيماً وشاعراً قوميناً ، وثانهما علمه ، وعلمه في الإنيادة من ذاك الطراز الذي يحتذب في قوة نقد النحاة والشراح. فشرحها أيليوس دوناتوس ( النصف الأول من القرن الرابع ) ودوناتوس هذا من كبار النحاة المشهورين ، واسمه دونات Donat أو دونيت Donat أصبح يفيد النحوى . ووضعت لها شروح أخرى . وقد جمع كل تلك التعليقات سيرقيوس الذي ازدهر في القرنين الرابع والحامس. واستخدمت عموعة سيرقيوس في الأغراص المدرسية ، وهذا يوضح جانباً آخر من شهرة فرچيل ، فقد أصبح منذ زمن مبكر كلاسيكيناً ، بمعنى أن مؤلفاته استخدمت في فصول الدراسة وتثقف بها بعض الأطفال ، وعانى منها كثير غيرهم .

وقد اعتبر قرچيل مبشراً بالمسيح ، لما عرف به من رقة وورع ، ولتنظيمه الرعوية المسيانية . No. IV, 40 B.C ، وكذا ذاع شعره فى الدوائر المسيحية . وقرئت مؤلفاته ، فى حين كان رجال الكنيسة يعلنون سخطهم على بعض المؤلفين الوثنيين ولا يستحبون قراءة مؤلفاتهم . ولهذا لم تنقطع رواية شعره ألبتة فى الغرب اللاتيبي ، ومن الأمثلة الأولى على ما ناله من تكريم استخدام دانتي له رائداً فى الجحيم وجهم .

كانت شهرته فى القرون الوسطى من الذيوع بحيث تحولت إلى أساطير وخرافات . فأصبح شخصية أسطورية : رجلا أوتى حكمة أعلى من البشر ، أصبح ساحراً ، أو محضر أرواح (٥٠) . واستخدم الجهال من المعجبين به شعره ليجمعوا منه مختارات Centos ، قصائد كلها أبيات من قرجيل أو أنصاف أبيات نسقت على نهج يجعلها تؤدى معنى لا يمت إلى قرجيل بصلة . وفى النهاية استخدم أناس كثيرون أشعاره . ولا سيما الإنيادة – لاستطلاع الغيب من أول كلمة أو من البيت العاشر فى صحيفة تؤخذ اعتباطاً . وهذه العرافة تسمى نبوءات قرجيل مثل هذا

في الإنجيل Sortes Sanctorum والقرآن ، وأشعار حافظ "( النصف الثاني من القرن الرابع عشر )(١٠) .

ومخطوطات فرچيل أفضل شاهد على أن رواية شعره استمرت من العصر القديم دون انقطاع . فليس هناك مؤلف لا تيني آخر وصلنا من مؤلفاته هذا العدد الكبير من المخطوطات ، ويرجع سبع منها على الأقل إلى الفترة التي تمتد بين القرن الثاني والسادس ، وكلها كتبت بحروف كبيرة دون ترك فاصل بين كل كلمة وأخرى ، على لوحات من الجلد في صورة مجلدات codices وهناك عدد كبير من المخطوطات كتبت بالحروف الصغيرة في عصر الكار ولينجيين عدد كبير من المخطوطات كتبت بالحروف الصغيرة في عصر الكار ولينجيين (القرن التاسع) ، وفي ذلك التاريخ كان نص قرچيل قداستقر تماماً .

والأمر الثانى الذى لا بد من بحثه هو الطبعات الأولى ، لا لأن الزراعيات كتاب علمى فحسب وواحد من أهم المؤلفات فى عصره ، بل لأن فرچيل أحد الشخصيات المبرزة فى ثقافتنا . وأقامت الطبعات الأولى الرواية على أساس لا يفنى (٥٢) .

وقد جمع سويمهم وبانبارتز أعمال قرجيل كلها (Opera)في طبعة أولى روما ١٤٦٩ (شكل ١٠٢). وجاء بعدها طبعتان أخريان في فترة لا تزيد على السنة، (ستراسبورج ١٤٦٩—١٤٧٠ البندقية ١٤٠). وبلغت الطبعات في القرن الحامس عشر ١٨٤، وفي القرن السادس عشر ١٨٤، وفي القرن السادس عشر ١٨٤، وفي القرن السابع عشر ٨٤، والطبعات التي أعدها Nicklaas Heinsius (أمستردام ١٦٦٤ و ١٦٧١) هي بداية الطبعات النقدية.

وظهرت أول طبعة من « الرعويات » و « الزراعيات » معاً في باريس في سنة ١٤٧٢ ، ومن الزراعيات وحدها في ديڤينتر حوالي سنة ١٤٨٦ .

وأقدم ترجمات طبعت هي كما يلي : الإنيادة ، إلى الإيطالية (Vicenza) . والزراعيات (حوالي ١٤٩٠) ، الإنيادة إلى الفرنسية (ليون ١٤٨٣) وإلى الإنجليزية Book of Eneydos compyled by Vyrgyle (لندن ، وليام مو شمس الدين محمد حافظ الشاعر الغنائي الغاربي ، وكان عفيفاً في وصف مشاهد الحب.

كاكستون، ١٤٩٠ (شكل ١٠٣) الإنيادة إلى اللغة الألمانية (ستراسبورج ١٥١٥) ، الزراعيات (Görlitz) (١٥٧١ – ١٥٧١) ، االإنيادة إلى الإسبانية (أنتويرب ١٥٥٧) ، والزراعيات (سالامانكا ، ١٥٨٦) الإنيادة إلى اللغة البولندية (كراكاو ، ١٥٩٠) .

وهذه الإشارات القصيرة كافية للدلالة على أنه فى عام ١٦٠٠ كان من السهل أن يقتضى المرء نسخة مطبوعة من ڤرجيل، لا فى اللغة اللاتينية وحدها ( ٢٧٥ طبعة ) . بل فى ست لغات أخرى .

## هوراس : (۲۵ – ۸) :

لا تفوق شهرته كشاعر رومانى إلا شهرة فرجيل إلا أنه لم يكن محبوباً مثله ، ولم يقل أحد إنه كان ساحراً ، وكل من ألم باللغة اللاتينية إلماماً كافياً وفاه حقه من الإعجاب والتبجيل ، وحتى القرن الماضى ، كان يصدق ذلك على كل مثقف. أبدى مرة حيرته من مغزى الشهرة وفى نهاية رسائله ، خاطب أحد كتبه قائلا : رنما تترك أصابع العامة آثارها القدرة فيك ، أو تصبح طعاماً للعثة ، أو تنفي إلى أفريقية وإسبانيا . . . آه ، وربما أضمر القدر الك أمراً أشد فظاعة : قد تصبح أحد الكتب المدرسية التي يقرؤها المبتدئون في ضواحي روما (٥٣) وقد نال هوراس هذا النوع من المجد . فهوراس أحد الكتاب المكلاسيكيين (٥٠) ، وقد أصبحت كتبه مختصرات مدرسية . وماذا نتوقع غير الكلاسيكيين (١٠٥) ، وقد أصبحت كتبه مختصرات مدرسية . وماذا نتوقع غير هذا ؟ أليس هذا هو الجزاء العام للعبقرية الأدبية في كل مكان ؟

ولد كوينتوس قلا كوس هوراتيوس فى فينوسيا (٥٥) فى الثامن من ديسمبر سنة ٦٥. وكان والده رقيقاً أولا ثم حرر وجمع مالا . وقد أرسل هوراس فى صغره إلى أحسن مدرسة فى روما ، ولاستكمال دراسته بعث به إلى أثينا ، وكان لا يزال بها سنة ٤٤ بعد مقتل قيصر بقليل ، وقد انتظم فى سلك جيش بروتوس فى رتبة نقيب للجنود tribunus militum (وبعبارة أخرى ماجور) . وعندما هزم بروتوس وكاسيوس على يد أوكتا فيان وأنطونيوس فى موقعة تاريخ العلم – سادس

فيليبي سنة ٤٧ ، عاد هو راس الصغير أدراجه (مهيض الجناح (٢٥) وأصابته عين الكارثة التي حلت بفرجيل ، وكان أبوه قد توفي أثناء ذلك ومزرعته قد صودرت (٢٥) فحصل على وظيفة كاتب Scriba quaestorius في الحكومة وقرض الشعر وفاز بصداقة فرجيل وقاريوس (٨٥) ، ثم بصداقة ما يكنياس عن طريقهما . فسار وأوقف على الشعر وقتاً متزايداً ، وتسلم هدايا مختلفة ، منها مزرعته المحبوبة في تبيور (تيفولي) بالحوض الأعلى لنهر أنيو على مقربة من روما . وبعد موت فرجيل ، أصبح الشاعر القومي المبرز. توفي في السابع والعشرين من شهر نوفبر سنة ٨ ق.م بعد موت حاميه ما يكيناس بشهور قلائل .

لا يمكن تحليل أعماله لأنها مجموعة من الأشعار نظمت فى فرص مختلفة وموضوعات متعددة . وكثير من تلك الأشعار يستحق وصفاً مستقلا ، ولكن من المحال التحدث عنها كلها . وقد استقى إلهامه من شعراء اليونان ومن لوكريتيوس وقرجيل . وبخاصة من الحوادث والشعور اليوى .

ونشرت أشعاره في عدد من الكتب أو المجموعات. مجموعة الإيبود وتحتوى على ١٧ قصيدة نظمت بين سنتى ٤١ و ٣١ ، والهجائيات في كتابين وتحتوى على ١٨ قصيدة نظمت حوالى ٣٠- ٣٠ ، أربعة كتب من الأناشيد Carmina على ١٠٨ قصيدة غنائية تتفاوت من ثمانية أبيات إلى ثمانين بيتاً. وفي إحلى هذه القصائد (٣٠، ٣٠) زعم (وهو محق في زعمه) أنه قد شيد أثراً أطول عمراً من البرنز monumentum aere perennius . ثم جاءت الرسائل وهي خطابات شعرية، يحوى الكتاب الأول منها ١٩ رسالة نظمت في سنة ٢٥ ق.م، ويحتوى الكتاب الثاني على خطابين طويلين ، الأول موجه إلى أغسطس حوالى سنة ١٣ في الدفاع عن الشعر ، والثاني عن الأسلوب والتعليم حوالى سنة ١٠ . وقد بقيت قصيدتان مستقلتان لا بد من الإشاره إليهما ، نشيد الجيل سنة ١٧ . وقد بقيت قصيدتان مستقلتان لا بد من الإشاره إليهما ، نشيد الجيل سنة ١٧ . لتنشده جوقة من البنين والبنات ، ورسالة فن الشعر Ars poetica التي كنظمها في أواخر حياته .

Loquitte fplidore: & rerú dignesce:locuplictori Virgilio Poeta: unu forcalle Homeru Graca nullum cente Latera muement, quem merito lingua Latine excellente ingeno uni delicial nuncupant. gg ne Poetaru quiden caterifuel Greefisel Romass propne commendationel ut utrat ita ingentel delunc. Maroné igitair aiclian facundus dulcioniformatorés pueril decarreandum sas perdifeendums tradimuli Lea excoli: ac fingi ingeniorum amoeniratem indicantel: a Poccae water impromisaca callegate facundifima carmina cu nucricallacte malceancur. Hac not pocif home rations: com fam ab Impressorbus nostras offlagrearencur Ponce Parer Beautime Paule. II. Venete Portifex Maxime a Maneuani Vixil open/ bul l'occarú expremendorú inimas domino auxiliáte. fumus adjuctures careed trem temporibul idones put mbi placere didicerimuli per ordine omnet imprelluri. nt winter in en drock negne becheen weet wort i ternateur factoriem:quicquid Maronil teriptorum undepu lumul quantum quiden fumui intellizendo: m tama:caq midola exiplanorii rancue: mulco:;q aufmodi ppe delucadure: imo uero microscione in corpulumi omne copegnus labonosore sect nobil (tudo arberance camen magnum not dikendi cupidi ad doctrinum compendiú allacurol. Qua m uolúrate: quonum facile frem pocestive rectus non nulla e frugalist effici potstemicingrati erit: mea opintone lectorelimi quemo penona habuerne exemplaria: et spil file un mediti prompferit. Que uero acrus pipu contra et qoctanted a mendo je louganji nopej droch COMMUNICALISMENT. UEIR CH MARCIME OMITELM HORT Pacir Beatt l'ime: q quidé verteact Cathedran tenels non fucts ausdicate: non laudif ambittorie: non tacicoli bonorum amphoribuffundamentif: non une degêdie necessare non demet assess imperates asperno cato bute open ardore inklimufiq dell revera difficilmi.

شكل ۱۰۲ - قرجيل (النصف الثانى من مؤلفاته القرن الأول قبل الميلاد) الطبعة الأولى من مؤلفاته Pannertz ، Sweynheym : Opera (روما : ۱۲۲۹) . أول صفحة من رسالة الإهداء التي بعث بها الناشر ،الأسقف چيوڤاني أندريا دي بوست إلى البابا بول الثاني .

DED the forecase of god minipolity and to the appearance Blacke moter of alle are: ce and to the Biplyte e possiffpt of all the pos Thepe mondapme, this purfent bodie comprise by Siegyle ryaht fulth and Ingenyous eras tons & pocks/Judytuko Entrone, hath & translated outs of laten in to comen langage [ In thick may alle Balpsunt behinge and other noggie for mant gerocone fetiges of ex. mes. And also this perfent toke is nearfaire to alle cote: gens e habytaunds in tollenes and caftellis for they foat for Both fourtyme twee the gratite and many other places fronge and incopupmette faue ten te fleged farprip gaf: dus oznaja glinagiad one glinogasto ola cull, origal the favo toke is atte this prefent tyme meets needlane for to enfincte frake and gette. for energels in his regit/to fic: he & gifener/ 201 & thunge more nothe in to ape than Byla; months to be fully that Dopp we ihatet brialfang gibinge behaume cobibes the

Capin primite

Or in five opene and veclase the material before for field to made meneson. It there is no passes that Europe the courte cappeall epic, and they arrives of the courte expense of the courte expense of they was to confirm to make the epices of the water expense of themselves and confirm of languages before of themselves and the first and the many degrees before the foreign past of the first organization of the first organization of the first organization of the first organization for the first organization of the first organization organization of the first organization organization

شكل ۱۰۲ – قرچيل (النصف الثانى من القرن الأول قبل الميلاد). أول طبعة من الإنيادة (فوليو، لندن: وليام كاكستون، الإنيادة (فوليو، لندن: وليام كاكستون، استطاع مندا الكتاب نادر جداً، استطاع سيمور دى ريتشى أن يتتبع تسع عشرة نسخة منه فحسب، إحصاء لطبعات كاكستون منه فحسب، إحصاء لطبعات كاكستون من ۱۰۰۰. (أكسفورد، ۱۹۰۹)،

وبعض هذه الأشعار غنائى محض، وبعضها الآخر تعليمى يناقش التربية والتعليم والأخلاق العامة والحاصة والأسلوب، وكانت وجهة نظره فى بادئ الأمر أبيقورية ولكنها امتلأت على نهج متزايد بالمذهب الرواقى، كانت وجهة نظر الأحبار الهادئين فى زمانه وبعد زمانه، مادامت لم تصححها المسيحية أو تحل محلها. لقد حمل عبء الدفاع عن الأخلاق وقواعد السلوك القويمة

دون ادعاء للبطولة ، ودن حماسة تزيد على الحماسة المؤدية لأى شيء . كان قرجيل إلى حد ما شاعراً علمياً ، وأحد المتخصصين الرومان فى الزراعة ، أما فى شعر هو رأس فليس هناك شيء يمت إلى العلم ، ولكنه يعد بين مربى العالم القديم العظام . وفى أحسن أشعاره كانت لغته وعروضه تقتر بان من الكمال وكثير من قصائده جواهر صغيرة بقيت متفردة ، لا فى الأدب اللاتيني فحسب ولكن فيا سواه من الآداب كذلك .

## تيبولوس وپروپيرتيوس:

یمکننا الآن أن نتحدث بإیجاز عن ثلاثة آخرین من شعراء العصر الأوغسطینی ، کانوا جمیعاً أصغر من ڤرجیل وهوراس ، وهم تیبوللوس و پروبیرتیوس و او قید . وقد ولدوا حوالی سنة ۵۶ و ۵۱ و ۴۳ علی الترتیب .

وقد توفى الأول والثانى قبل هوراس سنة ١٨ و ١٦ (٥٩) ، وتوفى الثالث وهو أوفيد ... بعد موت أغسطس ، وكان قد عاش حتى سنة ١٧ بعد الميلاد. ويعتبر الشعراء الثلاثة من الشعراء الممتازين ولكنهم لا يقارنون فيا يمس العظمة بقرجيل أو هوراس .

كتب ألبيوس تيبوللوس عدداً من المقطوعات في الشوق والرثاء والغزل ، وكانت أبياته واضحة رشيقة ، وكثيراً ما كانت موسيقية . وقد قسم علماء النهضة أشعاره إلى أربعة كتب ، ونسبة الكتابين الأول والثاني فقط إليه صحيحة . نشرت مقطوعات الكتاب الأول حوالي ٢٨ . وتوفي في العام التالي لوفاة فرجيل .

لسنا ندرى من أين جاء تيبوللوس . ولكن سيكستوس پروپيرتيوس ولد في أومبريا . وربما كانت أسيسى Assisi مسقط رأسه . نظم كتبه الأربعة في الرثاء بين سنى ٣٥ و ١٦ . وهي تعالج الحب بوجه عام ، وتعرض أحياناً للأساطير الرومانية . كان هناك جمهور يزداد كل يوم من الذين نالوا حظاً من الثقافة رجالا ونساء أحبوا المؤلفات الرشيقة والحفيفة من

ذاك الطراز الذى وضعه تيبوللوس و پر و پيرتيوس ، لأن أرواحهم حرمت أمانيها وتحررت من الوهم ؛ أولا بمصاعب الحروب الأهلية ، وثانياً بحكومة أغسطس الجماعية .

#### QVINTI ORATII FLACCI EPI STOLARVM LBER PRIMVS

#### RIMA DICTE MIHI SVM MA DICENDE CAMOENA SPECTATVM SATIS ET DONA TVM IAM RVDE QVAERIS

Meccenas icerum antiquo me includere ludo Non cadem est attas: non mens. Veranus armis Hercolts ad pollem fixis latet abditus agro : Ne populum entrema totiens exoret bacena. Est man purgacam crebto qui personet autem Solut fene feetem mature sanus equum ne Peccet ad extremum ridendus & ilia ducac Nunc kay & versus & catera ludrica pono Quid nera ster deces cuto & rogo:& omnis I boc sti Condo de compono que mon de promeze politin Ac ne force roges : quo me duce quo lare cuter Nullius addictus invare in nerba magillui. Quo me cuara rapit tempellas deferor holipes Nunc agilis ho & uce or civilibus undis Victoris ucras cultos rigidusque sacelles. Nunc in Artitippi fuccim peacepea relabor Et mihi tes non me rebus fubiungere conor Ve non longa quibus incatitur amica dicara: Longa midetur opus debentibus : ut piget anum

شكل ١٠٤ – هوراس (٥٥ – ٨ ق . م .) الطبعة الأولى لأعمال والأوبرا، (البناقية ، حوالى ١٤٧١ – ١٤٧٢) .

# أوقيد (٢٠ ق. م - ١٧ ب.م)

يلاحظ المرء فرقاً كبيراً بين ڤرچيل و پرو پيرتيوس يقف عند نهايته أوڤيد آخر هؤلاء الشعراء . ظهرت في شعره مرة ثانية وعلى أقبح شكل خصائص مدرسة الإسكندرية التي شذبتها عبقرية ڤرچيل وهوراس . وقد كتب أوڤيد أكثر من صديقيه تيبوللوس و پرو پيرتيوس وكان أكثر شهرة منهما ، بل اقتر بت شهرته من شهرة هوراس ، و ر بما طغت عليها في الظروف السيئة .

ونحن نعرف حياته أحسن مما نعرف حياة تيبوللوس أو پروپيرتيوس . ونحن نعرف عيام ٢٦ في بلدة خميلة هي سولو Sulmo (٢٠) وكان ينتمي إلى طبقة

الفرسان ، وتلتي تعليمه في روما وآثينا وزار آسيا الصغرى وصقلية ( وكان هذا نوعاً من الرحلة الرومانية الكبرى) . لم يتزوج فرجيل أو هوراس أو تيبوللوس ولسنا ندری هل پروپیرتیوس قد تزوج أم لا ؟ ولکن أوڤید تزوج ثلاث مرات . وكان على جانب كبير من الثراء . وقف وقته على الشعر والحياة الاجتماعية . ولا في أول كتبه عن الحب نجاحاً زاد من شهرته وكل مؤلف من كتاباته العديدة زادت من شهرته بين الصفوة المحبة لكل جديد، وحوالي سنة ٨ بعد الميلاد، كان في الحمسين من عمره ، وكان يعتبر أمير الشعراء وشاعر القصر ، استحق غضب أغسطس لفساد أخلاقه وفي الغالب لأسباب سياسية . وكان في جزيرة إلبا ، عندما علم بخبر الغضب عليه ونفيه إلى مكان بعيد موحش ، هو توميس Tomis (۲۱) ، على الشاطئ الغربي للبحر الأسود. وهذه عقوبة قاسية بالنسبة لأى شخص آخر وفظيعة لمثل هذا الشاعر المحب لكل جديد ولمثل أوڤيد المحب للحياة . كان سكان توميس من الجيناى (قبيلة تراقية من أهل الدانوب) وأقلية يونانية ، وكانت اللغات التي يتكلمها السكان هي اليونانية وبخاصة الجينية والسرماتية (٦٢) ونستطيع أن نتخيل نني هذا الشاعر الشهير إلى مكان لايفهم فيا أحا اللاتينية. وكان الطقس قاسياً (حارًا جدًّا في الصيف، بارداً جداً في الشتاء )، والحياة غير مطمئنة . ومع ذلك استطاع أوڤيد أن يحظى بصداًقة بعض الأهالي وأن يستمر في عمله. وقد مكث تسعاً أو عشراً من السنين في المنفى ومات هناك سنة ١٧ أو ١٨ .

و یکفینا هنا سرد موجز لکتبه الأساسیة . وکل منها مجموعة من الأشعار :

Amores - ۱

Amores - ۱

نظر غزلی مقسم إلی خمسة کتب (۱۲ ق.م .)

Heroides - ۲

متخیلة کتبنها سیدات (أمثال سافو) إلی

عبائهن .

Ars amandi أو Ars amandi فن الحب فى ثلاثة كتب (حوالى العبد الميلاد)، ومن المحكن أن نطلق على اسم فن الحب اسم فن الحب دون حب .

- ٤ المسخ ، خمسة عشر كتاباً في الأساطير metamorphoses.
- التقاويم Fasti ، تقويم منظوم للأشهر الستة الأولى من السنة الرومانية وقد أتمه حوالى ٨ بعد الميلاد وراجعه فى منفاه .
- Tristia -- ٦ رسائل الأحزان إلى أصدقائه دفاعاً عن نفسه والتماساً لتخفيف الحكم .
- Epistulae ex Ponto V رسائل من البحر الأسود ، شبيهة إلى حد ما برسائل الأحزان ، وقد كتب إحداها متأخرة سنة ١٦ بعد الميلاد .

. Halieutica - ٨ عن أسماك البحر الأسود

ولمل جانب الميثولوجيا (ضرب من الأدب الشعبى المنمق ، استمد إلهامه من أدب الإسكندوية كمصدر أساسى ، فقد كان على معرفة تامة بكل شاعر لا تينى (وكثير منهم أصدقاء له ، وكانت كتاباته ما جنة ، عابئة ، مرحة ، فيها علم وبهجة ، وكان شعره سلساً سهلا ، ومن المحتمل أنه أبهج أفئدة أناس كثيرين كانوا يشبهونه فى السفسطة والسطحية ، وهذا ما امتاز به عصر أغسطس ، أو بعبارة أدق امتاز به الجانب السيئ من الطبقات العليا التي أطلقت العنان لشهواتها وجمعت بين الترف والإيمان بالحرافات . وكان من الملائم أن يجمع المرء ثروة ، ولكن حتى الأغنياء لم يكونوا طلقاء أحراراً إلا فى إشباع رغباتهم المادية وانطلاقهم الجنسى ، أو - فى أحسن الحالات سخيالهم الشاعرى . كان قرض الشعر فى نظر قرچيل وهوراس رسالة مقدسة ، أما عند أوقيد فلم تكن أكثر من استرخاء أو متعة لذيذة .

كان أكثر أشعاره ذيوعاً الغراميات وأشعار أخرى من هذا القبيل ، وكان كتاب المسخ أكبرها ضرراً ، وأشدها طموحاً ، وهو ريحوى مجموعة ضخمة من المغامرات الحرافية التي تتضمن مسخاً (٦٣) ولهذا الكتاب شهرة واسعة ولا سيا في عصر النهضة (٦٤) ، عندما كان كثيرون من الباحثين يتحرقون شوقاً إلى القصص الرومانتيكية الميثولوجية والهراء الذي لا معنى له .

هناك أساطير في كل الكتب اللاتينية طبعاً ، ولكن أوقيد قدم شيئاً جديداً ، نوعاً من الموسوعة الميثولوجية يمكن تتبع أثرها في كثير من المؤلفات في القرون الوسطى ، ومن أمثلة ذلك Roman de La Rose التي وضعها جان دى مونج (النصف الثاني من القرن الثالث عشر) ، وقد ترجمها تشوسر. وقد قام مكسيموس بلانوديس (النصف الثاني من القرن الثالث عشر) ، برجمة كتاب ه المسخ ه إلى اللغة اليونانية .

# The.xv. Bookes

of P. Ouidius Naso; entytuled Metamorphosis, translated oute of Latin into English meeter, by Arthur Gölding Gentleman,

A worke very pleasaunt

With Bill, beede, and judgement, this works mak be read, For elle so the Reader it frances in Small stead.



ر الدن ) . (۱۵۹۷ Willyam Seres ، الدن )

شكل ۱۰۵ - أوثيد (۲۳ ق. م. -

١٨ ب. م. ) أول طبعة من كتاب المسخ

فى اللغة الإنجليزية ، ترجمة آرثر جولدنج

Imprynted at London, by Willyam Seres.

وهذا يعنى أن كتاب و المسخ ، أحيا الوثنية أو بعبارة أصح استبقى الحيالات الوثنية في العصور المسيحية . ومن أغرب ثمار الأدب في العصور الوسطى Ovide Moralisé وهو قصيدة طوياة جداً نظمها Ovide Moralisé لشرح كتاب المسخ باصطلاحات مسيحية ، وقد كان هذا

أعظم جهد وآخره بذل لصبغ الأدب الوثني بصبغة مسيحية .

كان كتاب المسخ أحد الكتب المحببة إلى قلوب الشعراء والعلماء في عصر النهضة . وقد كانت مصدر إلهام مؤلفات كثيرة ، أمثال كتاب Orlando (1٤٨٧) Orlando innamorato (1٤٨٧) Orlando Boiardo وكتاب Maria Boiardo وكتاب Maria Boiardo وكان هذا المؤلف المنافين (1017) ، الذي ألفه Lodovico Ariosto . وكان هذا المؤلف المفنانين كما كان المشعراء كنزاً مملوءاً بالحكايات المقدسة ، ليفتحوه كلما شعروا بحاجة إلى تنشيط ذاكرتهم . وكانت أدمغتهم ، مع أنهم مسيحيون ، ملأى بالميثولوجيا الوثنية وكثيراً ما مزجوا بين الرموز الوثنية والمسيحية . وقد ساعد كتاب المسخ على نشر اللامعقولية وعدم التفكير المنطقي ولهذا عاون على تعطيل تقدم العلم طوال عصر النهضة .

وإنه لمن المحزن أن نرى العصر الذهبى للأدب اللاتينى بختم بهذه الألعاب النارية الميثولوجية (٦٦)

#### تعليقات

- (١) هذا تكملة لما بدئ في الفصل الثالث عشر.
- (٢) جدر بلدة فى فلسطين فى الجنوب الشرقى من بحيرة طبرية . ويعرف قارئو المهد الجديد شيئاً عن أهلها الجدريين Gadarenoi (انجيل مرقص ، ٥ ، ١ ، إنجيل لوقا ، ٨ ، ٢٦ ، ٢٧) .
- (٣) للحصول على تفاصيل أكثر عن هاتين المجموعتين البيزنطيتين ، وأعنى بهما Anthologia Plandca و Anthologia Palatina

انظر Introduction, T. 2., p. 974

- (٤) ألا باندا في كاريا . أيمكننا القول بأن هذين الرجلين كانا رجلا واحداً عرف باسم مالا كوس Malacos في شبابه ، ومولون Molon في هرمه ؟
- (ه) لست أفهم معنى لتلقيبه بمولون ( Molon اسم فاعل للماضى البسيط من القعل مان القعل معنى التلقيبه بمولون ( وقد سمى blosko بخضر أو يذهب ) . وقد سماه سيشرون مولون أو مولو وقد سمى أيضاً أبوللونيوس الروذسى ، ولكن من الأفضل عدم استخدام هذا الاسم لتجنب الخلط بينه وبين رجل أعظم هو أبوللونيوس الرودسى (القرن الثالث قبل المسيح ) ، الذى نظم ورحلة السفينة أرجونوتيكا Argonautica .
- (٦) هيبريديس (حوالى ٤٠٠ ــ ٣٢٢) أحد (الخطباء العشرة في أتيكا (٦) الدين أحصتهم قائمة الإسكندرية (المجلد الأول ، ص ٢٥٨).
- (٧) فايدروس كاتب الأساطير (حوالي ١٥ ق . م . إلى ٥٠ بعد الميلاد) نفس الاسم ولكن ينبغى في حالته أن يتمسك بشكله الروماني وقد ازدهر في وقت أكثر تأخراً من فايدروس الفليسوف ولكنه عاش في روما كللك لقد جاء فايدروس الروائي إلى روما من مقدونية وكان مولى من موالى أغسطس والحق أن مجموعة من القصص الحرافية كان عنوانها قصصاً إيسوبية لفايدروس مولى أغسطس عمومة من المحمومة المحمومة
  - (٨) ارجع إلى تفاصيل أكثر في الجزء الثالث.

- (٩) سمى كالاكتينوس من calé acté بصقلية . (وكلمة acté هى التسمية القديمه لأتيكا وكلمة calé عنى الجميلة) .
- (١٠) كان بطلا هاتين القصيدتين فيلسوفين حقيقيين ، فإبيخارموس من جزيرة كوس (القرن الحامس ق . م .) ويوهيميروس من بلدة مسينا (النصف الثانى من القرن الرابع ق. م .) وقد حاكى لوكريتيوس مثال إنيوس بعد ذلك بقرن، عندما أهدى كتابه عن طبيعة الأشياء إلى مجد أبيقور .
- (١١) كانت الثقافة اليونانية سائدة فى شمال إفريقية ، ولا سيا فى قرطاجة ، ولهذا من المحتمل أن يكون ترنتيوس قد تعلم اليونانية فى طفولته وصباه .
- (۱۲) ربنیه بیشون فی کتابه و تاریخ الآداب اللاتبنیة ، (باریس ۱۸۹۸). ص ۸ تجرأ علی أن یقارنه بماریشو Marivaux (۱۲۸۸ – ۱۷۲۳). وهذا مدیح سام حقا .
- (١٣) أيسه مناوين كنه الموافية اليونانية الموافية اليونانية اليونانية اليونانية اليونانية اليونانية اليونانية اليونانية ألى أيسوب عبداً في ساموس التي تحمل اسمه وطبقاً لما ورد في هيرودت (٢، ١٣٤) كان أيسوب عبداً في ساموس أثناء حكم أحمس الثاني (ملك مصر ، ٥٦٩ ٥٢٥) (الحجلد الأول ، ١، ص ٣٧٦). أثيانوس وكان كاتباً من كتاب القصص الحرافية في العصور الوسطى وقد كتب باللغة اللاتينية . أما و رومولوس فلم يكن إنساناً وإنما كان عنواناً لترجمة لقصص فايدروس بالنثر اللاتيني . ولعامة الناس كانت أسماء أيسوب وأفيانوس ورومولوس ألفاظاً من نوع واحد ، أعنى عناوين كتب مدرسية .
- (١٤) على الأقل بعض هذه المقطوعات كانت متشرة في القرن الثاني بعد المسيح وكانت المجموعة لدى فينديكيانوس الإفريقي Vindicianus (النصف الثاني من القرن الرابع) The Distichs of Cato Wayland Johnson Chase ( كتاب شهير من الكتب المدرسية في القرون الوسطى (٤٣ صفحة ، ماديسون . وسكونسين ١٩٢٢) النص اللاتيني وترجمة إنجليزية . يحتوى هذا النص على ١٤٤ مقطوعة وقد أضيف إليها ٥٦ بيتاً قصيراً جدا في العصور الوسطى. وقد نسب النص إلى كاتو الرقيب في القرن الرابع ، و بعد ذلك بقليل نسب النص إلى رجل يدعى ٥ ديونيسيوس كاتو ، وقد زاد ذاك من تضاعف الحطأ .

#### Cato's Moral distichl Englished in Couplets ( 1-5)

(فيلادلفيا ، طبع ونشر ، ١٧٣٥) . والمترجم هو جيمس لوجان ( ١٦٧٤ – ١٧٥١). وهذا الكتيب المتواضع أول كتاب كلاسيكي في اللغة اللاتينية ترجم وطبع في المستعمرات

البريطانية فى شمال أمريكا . وكان فرانكلين يعرف أن كاتو الرقيب ليس واضعه . ونشر مرة أخرى بالتصوير الشمسى وقدم له كارل قان دورن ( لوس انجليس ) . نادى الكتاب فى كاليفورنيا ، ١٩٣٩) .

(۱۶) بیرسیوس آخر ملك حکم مقدونیة (۱۷۹ – ۱۲۸). هزم فی پیدنا علی ید أیمیلیوس پولس (سکیبیو)، والد أیمیلیانوس، وأخذ أسیراً فی ساموترا کی وأحضر الی روما لیزین نصر پولس، مات سنة ۱۲۲.

(۱۷) وتسمى الآن Scasa aurunca وتقع على بعد ٣٣ ميلا شمالى غرب نايلى .

Oxford Classical Dictionary انظر المراجع انظر Oxford Classical Dictionary تحت كلمة Appendix Vergiliana . وإحدى هذه القصائد ، وهي قصيدة كوليكس Cherles Plésent, Le Culex بعوضة على بعوضة على بعوضة على بعوضة على المخلسة تعنى بعوضة على المخلسة الفه شارل بليزنت Etude sur l'Alexanderinisme Latin . (۱۹۱۱) .

(۱۹) حاكى سينيكا (النصف الثانى من القرن الأول) هذه الرسائل فيا نشر من رسائل أخلاقية إلى لوكيليوس Epistulae morales ad Lucilium ، وپلينى الأصغر (سائل أخلاقية إلى لوكيليوس كورنيليوس فرونتو (حوالى ١٠٠ – ٦٦) صديق ماركوس أورليوس . ولكن رسائل شيشرون أكبر بكثير .

( ٢٠) تيتوس پومپونيوس أتيكوس ( ١٠٩ – ٣٢). حمل لقب الأتيكى لأنه عاش طويلا جدا في أثينا بحيث يعد حقا أتيكيا. وهو من الطبقة العليا وكان من رجال الأعمال الأثرياء ، باشا ، حذراً ، متسامحاً . أحد أتباع أبيقور سهل الطبع ومن أخلص من واسلهم شيشرون حتى النهاية .

ماركوتس توليوس تيرو (النصف الأول من القرن الأول) كان مولى شيشرون وكاتم سره، ابتدع نوعاً من الاختزال notae Tironianae. كتب تاريخ حياة شيشرون وكتباً أخرى قليلة ، وأعظم أياديه أنه عاون على حفظ كتب سيده ورسائله ونشرها.

Jerome Carcopino, Les Secrets de la correspondence de Cicéron

( مجلدان : باريس : Artisan du livre ، الترجمة الإنجليزية، لندن Routeledge

١٩٥١) . دافع بواسييه عن شيشرون وآمن بإخلاصه ، أما كاركوبينو فهو لا يثق له يه ثقة تامة .

(۲۲) أخذ العنوان من تلك الحطب التي ألقاها ديموستين ضد فيليب ملك مقدونية دفاعاً عن حرية اليونان . والقياس صحيح ، كان شيشرون يدافع عن حرية الرومان ضد ماركوس أنطونيوس . وكثيراً ما يستخدم لفظ الفيليبيات (Philippic Philippica في اللغة الإنجليزية ) في ذاك المعنى العام ، أي دفاع عن الحرية ضد دكتاتوريين أو ضد من قد يصبحون دكتاتوريين .

Cur igitur pacem nolo? qui turpis est, quia periculosa quia esse non potest ... ( YY ) nec ego pacem molo, sed pacis nomine bellum involutum reformido.

(Philippica 7, III, 9; VI. 19).

The Death and Burial of Vesalius: اعطينا بعض التفاصيل البشعة في مقالنا ( ٢٤) and, incidentally, of Cicero (Isis, 45, 131 — 137, 1954).

يال مؤلفات شيشرون إلى أصدقائه Epistolae ad familiares على يد المجموعة رسائل (١٤٦٧) وقد ظهر بعد هذه المجموعة رسائل (١٤٧٠) وقد ظهر بعد هذه المجموعة رسائل (١٤٧٠) البندقية : ألدوس ١٤٧٠، البندقية المخرى وبجموعات أخرى متنوعة Epistolae ad Brutum (البندقية : ألدوس (١٤٧٠) البندقية : ألدوس (١٥١٣) Epistolae ad Atticum (١٤٧٠) (باريس ، ١٥٣٩) ، وغيرها وغيرها وغيرها وغيرها على الاتجاه الشديد المحتوية على الاتجاه الشديد المحتوية على المحتوية على المحتوية المحتوية

(٢٦) هناك قيمة فكرية دائمة فى معرفة لغة أجنبية ، غير أنها فى بعض الأحيان تبدو ضرورة اجتماعية . وكان لزاماً أن يعرف الرومانى فى ذاك الوقت اللغتين اللاتينية واليونانية ، على نحو ماكان الفرنسي يعرف فى عصر النهضة الفرنسية واللاتينية ، والألمانى فى القرن الثامن عشر الألمانية والفرنسية ، والكندى فى القرن العشرين الفرنسية والإنجليزية .

Noctes Atticae, 1227, 10 ( 7۷ ) أوقف الفصل كله على ذكر فضائل العدد سبعة والتحدث عن كتاب ڤارو De Hebdomadibus . وقد لاحظ ڤارو في ذلك الكتاب أنه ألفه عندما بدأ الدورة السبعية الثانية عشرة من عمره ( ٨٤) وأنه كتب سبع مرات في كل مرة ٧٠ كتاباً ( ٤٩٠) انظر حاشية ٢٨ وحاشية ٣٣.

( ٢٨) أحصى علماء العصر القديم والعصور الوسطى أسفاراً لا مؤلفات كما نفعل . فهم قد يقولون إن جالينوس كتب ٢٦٧ كتاباً ، في حين نقول بالأحرى إنه كتب ١٢٧ رسالة . ومجموعات فارو السبعة التي فاقشتها من بين عدد كبير من المؤلفات الأخرى التي تبلغ ٣١٩ كتاباً . فالعدد ٤٩٠ على ذلك ليس بمزعج كما يتراءى لأول وهلة .

(۲۹) انظر سيرة مينيبوس والهجائيات المينيبية Satire Menippée في الفصل الثالث عشر. وهذا الطراز وهو مزيج من النثر والشعر قد اعترف به كوينتليان (النصف الثاني من القرن الأول في كتابه مبادئ الحطابة Institutions oratoriae (۱،۱،۱) هدا وحده ، بل حاكاه أيضاً كتاب بيتر ونيوس Satyricon (عهد نيرون ، الإمبراطور ٤٥ - ٢٨) ، وسينيكا (النصف الثاني من القرن الأول ) مارتيانس كابلا (النصف الثاني من القرن الخامس).

(٣٠) هذا العنوان مأخوذ من اللغة اليونانية . فكلمة logistoricon هي المضاف اليه في الجمع لكلمة logistoricos ومعناها و ماهر في العد ، منطقي ، ولو كان المؤلف يونانيا ، لما أعطى مثل هذا العنوان للكتاب نفسه .

القد استخدمت البقايا التي نشرها باللاتينية والإيطالية ايتورى بوليسانى ، I logistorici varroniani (123 pp.; Padua, 1937) (Historia naturalis, XXXV, 2)

(٣٢) يشير بليني إلى تجديد قارو على آنه benignissiumium inventum وقد قبل في معرفته الجدل إن الصور كانت تنقل من مخطوط إلى آخر بطريقة الاستنسيل ومن الطبيعي أن ذلك كان ممكناً وربما أن المصريين استعملوا فيما سبق استنسيل لكتابة حروف هير وغليفية كبيرة على الآثار . وعلى أي حال فقد أدرك قارو قيمة الصور في تكملة الوصف الأدبى وهذا عجيب جدا .

(٣٣) أغرم الفيثاغوريون بالتحليلات السبعية التي ربما كانت من أصل شرقي (الحجلد الأولى، ص ٢١٤، ٢١٥، ٤٩١). وهناك أمثلة في التوراة والإنجيل. وأما الديانة المسيحية فتزخر بها: المراسيم السبعة، والسبع المهلكات، وسبع جوقات من الملائكة، وسبعة أحزان، وسبعة أفراح مريم، وسبع ساعات كنسية. ويمكن العثور على أمثلة أكثر في ميادين أخرى.

( ٣٤) في القصل التالي معلومات أكثر عنه .

- ( ٣٥ ) لم أستطع أن أعر على هذا الحبر الذي نقله القديس أغسطين . وإنما ( ٣٥ ) لم أستطع أن أعر على هذا الحبر الذي نقله القديس أغسطين . وإنما أخذته عن طبح المعن Gaston Boissier : Etude sur . Varron (Paris, 1861), p. 117.
- : الحقيقة مشكلة بالغة التعقيد ، فقد وضعها شيشرون هكذا : إن من ينكر وجود الحير الأسمى فإنه ينكر الفلسفة جملة » .
  - (٣٧) الأصل اللاتيني أوجز وأعظم أثراً

"Bona aliena largiri liberalitas malarum rerum audacia Inter (Catilina 521, 11, sortitudo vocatur bonos amicitia, inter malos factio est (Jugurtha, 31, 15).

- "Come Livio Scrive che non erra" (Inferno, XXVII, 12) (TA)
- ( ٣٩) هذا التكريم في الحقيقة دولى. فراعى الآداب العظيم يسمى mécène في اللغة الفرنسية و maicènes في اللغة الإسبانية و maicènes في اللغة الإسبانية و maicènes في اللغة اليونانية .
  - (٤٠) هوراس ، Odci Iv. II . ولد ما يكيناس في وسط Ides أبريل.
- ( ٤١) كان أوكتافيوس وريث قيصر ، سنة ٤٤ ، وقد اعترف له بهذه الصغة تحت اسم جايوس يوليوس قيصر أوكتافيانوس . وفي سنة ٢٧ ، منحه مجلس الشيوخ لقب أغسطس، وأرانى مضطرا إلى تكرير ذلك ؛ لأن القراء قد يغيب عن ذهنهم أن أوكتافيوس وأوكتافيانوس وأغسطس هم عين الشخص ولكن في تواريخ مختلفة ( ٦٣ ، ٤٤ ، ٧٧) .
- (٤٢) كانت نولا من أقدم البلدان فى إقليم كامبانيا ، تقع فى الداخل ولكنها لاتبعد كثيراً عن نابلي . توفى فيها أغسطس سنة ١٤ ميلادية .
- Aeneid (٤٣) مدة طوياة جدا حتى الذي استعمل مدة طوياة جدا حتى أصبح جزءاً من اللغة الإنجليزية . أما الشكل اللاتيني الأصيل فهو Aeneis واسم البطل هو Aineis في اللغة اليونانية) .
- ( ٤٤) تحتوى على ٩٨٩٣ بيتاً ، فهى أقصر من الإلياذة ، بل ومن الأوديسيا . ولتوضيح فكرة عن طول تلك الملاحم والملاحم الأخرى ، انظر الجزء الأول . أما متوسط طول الكتاب الواحد فمانمائة وأربعة وعشرون بيتاً . ويحتوى أقصر الكتب وهو الكتاب الرابع على ٧٠٥ من الأبيات ، والكتاب الأخير هو أطولها جميعاً وطوله ٩٥٠ بيتاً .
- (٤٥) كانت ديدو بنتأ أسطورية لملك صور ، أسست قرطاجة وأصبحت ملكة

لها ، ووقعت فى غرام أينياس الذى اضطر بعد مدة أن يهجرها إطاعة لأمر إلهى فألقت بنفسها فى النار .

(٤٦) و تذكر ، أيها الرومانى ، أن نصيبك المقدور هوأن تحكم الأمم بسلطانك ستكون هذه هى فنونك ، أن تفرض قواعد السلام ، وأن تعفو عن المستسلمين وأن تخضع المتكبرين .

(٤٧) كانت هذه الفترة المستمدة من وجهة النظر الإمبراطورية الحقة مزيجاً طبيعيا فإما أن تصبح الإمبراطورية وثنية وإما أن تفنى . وهناك أفكار مشابهة عزاها بعض الكتاب المسيحيين فى عصر الإسلام الذهبي وكتاب الروس (أمثال دوستوفسكي) فها يمس الإمبراطورية الأرثوذوكسية وكتاب الإنجليز الذين ربطوا بين الإمبراطورية وكنيسة إنجلترا.

(٤٨) يكنى فقط أن تمر بأذهاننا وحشية وفظاعة ألعاب السيرك والسادية البشعة التي تتجلى في عيون النظارة .

( ٤٩) الاسم إبيروتا Epeirotes يدل على أن كايكيليوس من أصل يونانى ، وقد أعتقه أتيكوس صديق شيشرون قبل سنة ٣٧ . كان لأتيكوس ضياع شاسعة فى إبيروس وقد ورث ثروة أخرى من عمه كونيتوس كايكيليوس . هل هذا هو سبب التسمية ؟

(١٥) والمقدمة عدم ١٤٥٧.

Giuliano Mambelli, Gli annali delle edizione virgilianae (۲۹)

Gli studi virgiliani nel secolo XX ( ۱۹۵٤ Olschki مفحق مفاورنسة على ۱۹۶۰) .

Epistoles, I, 20, written C. 20 B.C. ( # T )

( ٤٤ ) أصبحت مؤلفات هوراس كتباً ملرسية كلاسيكية قرناً بعد وفاته ، إن لم

يكن قبل ذلك . وكان ثناء أغسطس عليه هو مبدأ تمجيده .

(٥٥) ڤينوسيا (ڤينوسا الحديثة) من أعمال أپوليا ، بالقرب من جبل ڤولتور Vultur . وهي في جنوب إيطاليا من أبعد ما يكون إلى الداخل فهي بلدة صغيرة بعيدة جدا عن أن يرتادها السائحون .

#### "decisis humilem pennis" (07)

(٥٧) النكبة التي حلت بهوراس وفرچيل حدثت في نفس السنة ، سنة ٤٢ ، ولعين السبب : صودرت ضياعهما لتوزع على قدماء المحاربين في الحرب الأهلية . لاحظ أن مزرعة قرچيل كانت في أقصى الشهال بالقرب من مانتوا ، في حين كانت مزرعة هوراس في أقصى الجنوب.

( ۱۹۸ ) قاریوس روفوس ، شاعر مراثی . کان أحد الناشرین لإنیادة قرچیل بعد موت ڤرچیل بعد موت ڤرچیل بعد موت ڤرچیل بمدة قصیرة .

( ٩٩) وبدقة أكبر ، نعرف أن پروپيرتيوس كان لا يزال حيا عام ١٦ ق . م . ، ولكن من الممكن أنه عاش دون أن تسلط عليه الأضواء حتى بعد وفاة هوراس .

( ٦٠ ) سولمو ( سولمونا Sulmona الحديثة ) فى أبروتزى ومولتزى ، وهى تبعد تسعين ميلا إلى شرق روما .

(٦١) توميس فى مويسيا السفلى ، إلى جنوب دلتا الدانوب ، وتسمى الآن Constanza فى الجنوب الشرقى من رومانيا ، أهم ميناء بحرى فى رومانيا . وقد نفى أوڤيد فى شهر نوڤبر سنة ٨ بعد الميلاد ، ووصل إلى توميس فى ربيع أو صيف سنة ٩ .

( ٦٢) السرماتية لغة سلاڤونية ، والجيتية نوع من اللغة القوطية أو التيوتونية . ويقال إن أوڤيد أجاد تعلم اللغة الجيتية إجادة مكنته من كتابة قصيدة في هذه اللغة . وددت لو أنها حفظت .

(٦٣) تروى الكتب الخمسة عشر شعراً أكثر من مائة مثال للمسخ . وآخرها (٦٣) تروى الكتب الخمسة عشر شعراً أكثر من مائة مثال للمسخ . وقد (١٥) ، ٨) قصة يوليوس قيصر الذي مسخ نجماً ، تلا ذلك ثناء على أغسطس . وقد انتهى تقريباً من نظمه قبل سنة ٨ بعد الميلاد وراجعه في منفاه .

( ٦٤) أول طبعة لأعمال أوفيد فى ثلاثة مجلدات، فوليو ( روما : سوينهايم ونبارتر ، ١٤٧١) . أول طبعة لكتاب المسخ ( ميلان ، ١٤٧٥) ، ومن الممكن أن هذه الطبعة مسيقتها طبعة أخرى دون ذكر المكان أو التاريخ . ثم ظهرت طبعة أخرى فى لوڤان حوالى ١٤٧٥ .

( ٦٥ ) يبلغ عدد أبياتها ٢٢٠٠٠ بيت . وكانت فيما مضى تنسب إلى الموسيقار فيليب دى فيترى ( النصف الثاني من القرن الرابع عشر ) .

(٦٦) لا يزال هناك اهتمام عجيب (وهو في رأيي اهتمام ضال) بكتاب المسخ كما تدل الترجمات الكثيرة التي نشرت حديثاً . ويكفي أن فذكر ثلاث ترجمات إنجليزية من قلم F.J. Miller (مكتبة لويب الكلاسيكية)، مجلدان، كمبردج: مطبعة جامعة هارفارد، ١٩٥١ ، وقلم A. E. Watts مع صور من عمل بابلو بيكاسو (بيركيلي، مطبعة جامعة كاليفورنيا، ١٩٥٤) وقلم Rolfe Humphries (بلومنجتون، مطبعة جامعة الديانا، ١٩٥٥).

# الفصل السادس والعشرون فقه اللغة في القرنين الأخيرين (١)

### فقه اللغة اليونانية:

امتاز اليونانيون في عصرهم الذهبي باستعمال لغة من أجمل اللغات بأقل شعور بقواعد النحو . ومن هذه الجهة كانوا على طرفى نقيض مع الهنود الذين شعروا شعوراً حادثًا بالفروق الدقيقة في النحو والصرف ( لاسيا تلك الأمور التي تمس المورفولوجيا والفونولوجيا في زمن متقدم جدًا ، قروناً قبل الأمم الأخرى (٢) وقد أشاع القلق في هدوء اليونان وسعادتهم اللغوية علماء المنطق من أمثال پروتاجوراس الأبديري ( القرن الحامس قبل الميلاد ) والفلاسفة ، أمثال أرسطو وزينون الكتيوني (النصف الثاني من القرن الرابع قبل الميلاد) ، ولكن قواعد اللغة لم تبدأ في اتخاذ شكل معين حتى القرن الثالث. وقد بيتنا في الفصل الثالث عشر جهود نحاة الإسكندرية في القرن الثالث. ومن الواضح أنه لم يكن من اليسير درس النصوص القديمة ، كما فعل زينودوتوس وكالليماخوس وإراتوسثيس دون حل صعوبات معجمية « قاموسية » أو نحوية . وفي النقد الأدبى نفسه مشكلات نحوية . ومن جهة أخرى فإن تحليل الجمل المنطقي الذي بدأه زينون تطور على أيدى الرواقيين الآخرين ، أمثال كريسيپوس السولوى (النصف الثاني من القرن الثالث قبل الميلاد) وديوجنيس البابلي (النصف الأول من القرن الثاني قبل الميلاد) ، وقاد منطق الرواقيين إلى النحو. وقد أرسل ديوجنيس إلى روما سنة ١٥٦ كعضو في وفد أثنيي ، وحمل معه الفلسفة الرواقية والمنطق والنحو اليوناني ، وبذور النحو اللاتيني . وتحليل أية لغة لا يقود إلى نحوها فقط ولكنه يقود إلى شعور عام وفي النصف الأول من القرن الثانى قبل الميلاد ، أدت المنافسة الشديدة بين مدرسة الإسكندرية القديمة ومدرسة برجامه الحديثة إلى نشاط الدراسات الفيلولوپچية . وفي كلتا المدرستين كانت المكتبة مقر هذه الدراسات . وعلى رأس النحاة في الإسكندرية أريستوفانيس البيزنطي (توفي سنة ١٨٠ ق.م.) وأريستارخوس الساموتراكي (حوالي ٢٢٠ – ١٤٥) .

وقد أعد أريستوفانيس من هوميروس ومن أصل الآلهة ، لهزيود طبعات أفضل . وكان أول من جمع أشعار پندار ونشرها وقام بتحقيق مسرحيات يورپيديس وأريستوفانيس ووضع قاموساً يونانياً Lexeis ، وقام ببحوث في القياس والشذوذ في النحو .

وأكبر دعامة لشهرته ابتداعه (أو تحسينه) لوسائل وضع البرات والترقيم ومن الحطأ أن يظن أنه ابتدع النبرات والترقيم نفسيهما . فهذه قديمة قدم استعمال الناس لغة الحطاب . ومن المحال أن ينطق أحد نطقاً صحيحاً وأن يفهم بوضوح دون وضع النبرات وتجميع الألفاظ وتقسيم الحمل . وحين صارت اللغة أشكالا مكتوبة ، أصبح من الضرورى ، أو على الأقل من الملائم ، تبين نبرات الألفاظ وتقسيم الكلمات بواسطة الرموز ، فهل كان أريستوفانيس أول من فعل ذلك قطعاً ؟ ربما كان ألجواب بالنبى ، والراجح أنه تفوق على من سبقة وكان أكثر دقة .

كانت هذه التغييرات الجديدة من الأهمية بمكان، وفي وسع أي باحث أن يدرك بسهولة إذا اضطر أن يقرأ نصًّا بدون ترقيم أو حروف كبيرة (مثال ذلك في اللغة العربية) (٣).

وجدير بالذكر أنها لم تنل قبولا مدة طويلة . وأقدم المخطوطات اليونانية واللاتينية ليست خالية من الترقيم فحسب ، بل ومن الفواصل بين الكلمات وهناك مخطوطات متأخرة ترجع إلى القرن الثالث عشر ولا ترقيم فيها . أما من قاموا بنشر الطبعات الأولى فقد حاكوا المخطوطات وألفوا معظم علامات الترقيم والفواصل بين الكلمات . ولم تستخدم الفواصل بوجه عام إلا بعد ستة

عشر أو سبعة عشر قرناً من وفاة أريستوفانيس ، حين عرفت بدرجة كافية واستقرت في فن الطباعة .

ولا يرجع هذا التأخير الطويل إلى مجرد الكسل ، بل إلى سيطرة الرواية الشفوية على الرواية المكتوبة . كانت الكتابة (والطباعة فى أول ظهورها) طريقة لتمثيل اللغة الحقيقية (لغة الكلام) وكانت تسهدف إثارة المعانى فى النفس بدلا من أن تكون تامة مفصلة . وهذا يصدق بوضوح فى كتابة اللغات السامية الى لا تدمج الحروف القصيرة اللينة ، وتنطق ذلك بصورة أصدق جد الحل لغات كاللغة الصينية ، وليس فيها إشارة ألبتة إلى كيفية النطق أو النبرات (٤) . ويبين الهجاء الإنجليزي عدم الكفاية الأساسية للغة المكتوبة إذا قورنت بلغة الحطاب ، على الرغم من أن اللغة الإنجليزية قد تطورت تطوراً كبيراً فى أنحاء كثيرة . فهناك كثير من الكلمات الإنجليزية لا يستطيع أجنى أن يرفع صوته عند قراءها ، إذا لم يكن يعرف من قبل كيفية النطق بها .

خلف أريستارخوس الساموتراكى أريستوفانيس في رياسة المكتبة ، وكان مسنيًّا ، حوالى سنة ١٨٥ ق.م ، ثم رحل إلى قبرص، حيث توفى حوالى سنة ١٨٥ كان أولاوقبل كل شيء ناقداً أدبيبًا وضع شروحاً المهجة الأتبكية . وهذه على الكتب الكلاسيكية ، وقارن اللهجة الهوميرية باللهجة الأتبكية . وهذه المقارنات تمس الكلمات نفسها (وقد ميز بروتاجوراس جنس الأسهاء ، أو تكوين الجملة Syntax . وقد ميز بروتاجوراس جنس الأسهاء ، وبعض الأزمنة والصيغ ، أما أرسطو فعرف ثلاثة أجزاء من الكلام : اسم . وفعل ، والتكملة . وعرف أريستارخوس ثمانية أجزاء : اسم (ونعت ) ، وفعل واسم فاعل أو مفعول ، وضمير ، وأداة تعريف ، وظرف ، وحرف جر ، وحرف عطف .

وفى أثناء ذلك كان كراتيس المالوسى يقوم ببحوث مشابهة فى برجامه ، وكان لا بد له أن يصل إلى النتائج نفسها . وزاد ذرقه النحوى بمقارنة اللغتين اليونانية واللاتينية ، وفى الواقع لا مناص من التفكير فى النحو إذا ما استعسل

المرء لغتين . ويقال إنه أول من ألف في النحو اليوناني ، وينبغي أن يؤخذ هذا بحذر . تحليل لغة يشبه تحليل الجسم البشرى ، ومن العسير أذ يقال متى بدأ ذلك ومتى انتهى . والنحو كالتشريح لم يبتدع في وقت واحد بمجهود فردى وإنما عولج غير مرة وبأقدار صغيرة . كان عمل كراتيس بلا ريب عظيماً ، ولكنا لا نستطيع أن نقيسه بدقة لأن مؤلفه النحوى ضاع . وأقدم كتاب في النحو وصل إلينا ، وضعه أحد تلاميذ أريستارخوس وهو ديونيسيوس ثراكس (٥) (النصف الثاني من القرن الثاني ، ولد حوالي سنة ١٦٦) ، وازدهر في الاسكندرية ورودس. فكتابه في النحو techné grammatice, ars grammatica كان نموذجاً لكل كتب النحو في العصور المتأخرة ، لا في اليونانية فقط، بل في اللاتينية والأرمينية (٧) ، وبطريق غير مباشر في جميع اللغات الهندية الأوربية الأخرى . يقول جلبرت مرى : ﴿ كَانَ مَنَ أَحْسَنَ الكتب المدرسية في العالم ، وقد بني الأساس والعمدة في تعليم النحو اليوناني حتى نهاية القرن التاسع عشر تقريباً ، وكان يستخدم فعلا في مدرسة ميرشانت تيلور عندما كان أحد أعمامي البعيدين تلميذاً صغيراً هناك . وأدى ديونيسيوس للنحو ما أداه إقليدس لعلم الهندسة . واستمر كتابه مدة تكاد تساوى المدة التي استمرها كتاب إقليدس (١).

ويعتبر نشره في النصف الثاني من القرن الثاني قبل الميلاد علامة مؤكدة على انتهاء عصر عدم التعلق بالنحو . وما كان أسعد الصبي الأثيني القديم الذي عاش زمناً يتكلم أجمل لغة في العالم دون أن يقاسي الآلام في تعلمها كا نفعل . وإتقان لغة يحتاج إلى جهود كبيرة ، وإذا لم نستعملها استعمالا كافياً فنحن معرضون لنسيانها ، ولا بد أن نتعلمها ثانية . أما الغلام الأثيني في القرن الرابع ، فلم يكن عليه أن يتعلم لغته الأصلية ، ولم يكن من الممكن أن ينساها .

وتسببت قصة وضع النحو القديم في إغفاله لاثنين من فقهاء اللغة يذكرهما الناس لأعمال جليلة أخرى ، وهما : ديميتريوس الاسكيبسي وأبولودوروس

الأثيني . ولعلهما أقرب إلى علم الآثار منهما إلى علم النحو .

ديميتريوس (حوالي ٢٠٠٠-١٣٠٠) ازدهر في سكيبسيس من أعمال طروادة ، وكتب تعليقاً على ثبت السفن في هوميروس (إلياذة، ٢، ٨١٦-٨١٨)، وكان يسميه التنظيم الطروادي Tröicos diacosmos ويقع في ثلاثين كتاباً ، وكان مصدر الكثير من المعلومات القليلة الجدوى . أما أبوللودوروس الأثيني فكان تلميذاً لأريستارخوس السكندري، ترك الإسكندرية سنة ١٤٦. ولعله استقر في برجامه بدليل أنه أهدى أهم مؤلفاته: «كرونيكا»، إلى أتالوس الثاني فيلادلفوس (ملك برجامه ١٥٩ - ١٣٩) ، وقد ألف مشروحاً على هيروس ودراسات في الاشتقاق والجغرافيا والأساطير ، ويختلط كتابه في الميثولوجيا ، عن الآلحة برسالة أخرى في الميثولوجيا مسماة مكتبة أبوللودوروس وقد وضعت بعده بقرنين على الأقل .

وكثيراً ما ساعد أولئك الذين يتحدثون أكثر من لغة على زيادة الإحساس اللغوى في العالم اليوناني الروماني. كان على المثقفين في الغرب أن يعرفوا لغتين اليونانية واللاتينية ، أما في الشرق فلم يعرفوا داعاً اللاتينية ، وكانوا يلمون باللغات الشرقية . وزعم إنيوس أن له ثلاثة أرواح (١٠٠) ؛ لأنه كان يستطيع التحدث بثلاث لغات ، اليونانية والأوسكية واللاتينية . وكانت لغته الثانية الأوسكية ، أكثر اللهجات الإيطالية قبولا ، لأنها كانت مستعملة في أرجاء إيطاليا الجنوبية . أما اللاتينية التي أصبحت اللغة الرسمية لروما ، فقد كانت في مبدأ الأمر محدودة جداً من الناحية الجغرافية . وقد بقيت الأوسكية تستخدم في معد أن هزم الأوسكي أو الأبيكي Osci or Opici وأصبحوا في طي النسيان . وبقيت حية ف-روما نفسها في القصص الأتيلانية Fabulae Atellanae فيها الأوسكية وكانت رائجة لدى عامة الشعب .

وإذا كان لإينيوس أرواح ثلاث ، فكم كان عدد أرواح ميثريداتيس الأكبر ٢ ربما كان يعرف ما يقرب من خمس وعشرين لغة ! ! والحق أن

جيليوس يخبرنا أن ميثريداتيس كان يتكلم لغات الأمم التي أخضعها، أو كان على الأقل على اتصال بها وعددها خمس وعشرون. وقد يبدو ذلك محالا في نظر الرجل الأمريكي الذي لا يعرف إلا لغة واحدة . ولكنه بكل بساطة انعكاس لتعدد اللغات المنتشرة في الشرق الأدنى . استمع إلى شهادة بليبي عن مدينه ديوسكورياس من أعمال كولحيس :

كانت المدينة الكولحية ، ديسكورباس الواقعة على نهر أنتيموس والتي هجرها أهلها الآن – شهيرة في يوم ما ، حتى إنه نقلا عن تيموسئنيس (١١) كان فيها ثلثمائة قبيلة تتكلم لغات مختلفة اعتادت على التخاطب بها ، وكان تجار روما يقومون بأعمالهم هناك بمساعدة هيئة من التراجمة يبلغ عددها مائة وثلاثين مترجماً (١٢).

وعلى ذلك ليس من المدهش أن يتقن ميثريداتيس مخمساً وعشرين لغة . لقد جعلته الظروف يجمع اللغات كما اضطرته إلى أن يجمع النباتات والسموم والمعاجين والترياقات . وقد تلألات شهرة ميثريداتيس الذي يتكلم لغات كثيرة إبان عصر النهضة . وعندما نشر العالم الطبيعي العظيم كونراد جيستر بحثه في اللغات أطلق عليه اسم ميثريداتيس (١٣). وكان هناك اثنان من علماء النحو اليوناني الممتازين في عصر أغسطس ، هما : ديونيسيوس الهاليكارناسي وديديموس (١٤).

وقد وفد ديونيسيوس من هاليكارناسوس ولمع فى روما ، وسبقأن تحدثنا عن كتابه ( تاريخ روما ) Rhomaice archaiologia إلا أنه كان قبل كل شيء أديباً وعالما من علماء الحطابة والنحو ، أجهد نفسه ليكفل صفاء اللغة اليونانية . وربما كان أول ناقد مبرز فى عصره ، وقد ألف كتباً فى مزايا الحطباء القدامى ومميزات ثيوسيديديس وأفلاطون وغيرهما ( وإن كان لا يحب أسلوب أفلاطون ) ، وكتباً أخرى فى ضرورة محاكاة المؤلفين المجيدين ، واختيار الألفاظ ، وأحسن ترتيب لها . ولم يكن يكنى فى رأيه أن يعرف المرء اليونانية بل ينبغى أن يعرفها جيداً ، وإن لم يكن ذلك ميسوراً . كان ديونيسيوس بل ينبغى أن يعرفها جيداً ، وإن لم يكن ذلك ميسوراً . كان ديونيسيوس

الهالبكارناسي من أحسن الذين تصلموا لللغاع عن اللغة اليونانية في وقت تعرضت فيه للخطر بسبب إقبال الرومان علمها وإقبال أمم أجنبية أخرى.

حمل ديديموس لقب الذو الأمعاء البرونزية الإسكندرية عن المسكندرية عن الأمر الذي كان يدافع في الإسكندرية عن الأمر الذي كان يدافع عنه ديونيسيوس. وقد فسدت اللغة اليونانية في الإسكندرية أكثر منها في روما ، إذ أساء استعمالها قوم جهلة . وقد وضع ديديموس بحوثا في الأدب اليوناني و وقف جهوده على نشر هومير وس وثيوسيديديس والحطباء القدامي .

فالعمل الذي كان يناضل من أجله رجال من أمثال ديونيسيوس وديديموس عكن أن يقارن بما يقوم به إنجليز أو فرنسيون المحافظة على الأدب الإنجليزي أو الفرنسي على أعلى مستوى في بلاد نائية وهو عمل شاق جداً. وإن كانت مزاياه عظيمة. لأن الأدب الجيد أقوم سبيل لنشر الحضارة.

وقف الباحثون اليونانيون السابقون جهودهم على الدفاع عن اللغة والثقافة اليونانية وشرحها فى مصر وآسيا بين أناس لغنهم الأصلية هى اليونانية وإن انحطت بتأثير البيئة الأجنبية (١٥)، أو بين الرومان الذين لم تكن اليونانية بالنسبة لهم إلا لغة أجنبية . وهناك فئة ثالثة يجب أن ننظر فى أمرها ، أعنى الهود الذين انتشروا فى جميع أنحاء العالم اليوناني الروماني ، ولا سيا فى المدن الكبرى فى مصر وسوريا ، وفى روما ومدن أخرى فى الغرب . إلى أى حد الكبرى فى مصر وسوريا ، وفى روما ومدن أخرى فى الغرب . إلى أى حد استجاب الهود للغة اليونانية ؟ لقد سبقت مناقشة هذا الموضوع عندما عرضنا للترجمة السبعينية Septuagint فى الفصل الرابع عشر ، والديانة الهودية فى الفصل السادس عشر . ولكنه موضوع بالغ الأهمية جدير بأن نعود إلى الفصل السادس عشر . ولكنه موضوع بالغ الأهمية جدير بأن نعود إلى عثم مرة أخرى .

كان لليونانيين مكان الصدارة في سوريا ، وكانوا يتحرقون شوقاً إلى الدفاع عن الحضارة الهلنستية . وقد حمل أحد حكامهم ، انطيوكس الرابع إپيفانيس لواء الهلنستية إلى درجة أشعلت الثورة المكابية (في سنة ١٦٨) . وقد نجح

اليهود في اللفاع عن ديانتهم ، ولم ينجحوا في اللفاع عن لغتهم . واستمر انتشار الحضارة الهلنستية لا على أيدي أمراء من اليونانيين فحسب، ولكن على أيدي بعض المكابيين ( أو الهاسمونيين) وعلى يد هيرود الأكبر ( .٤٠ – ٤ ق.م ) ، ملك يهوذا ( الهودية تحت لواء الرومان ) .

#### EXOAIA MAAAIA TON MANY AOKI MONEIE THN OMHPOYIAIAAA.

#### YHOOBEIT THE .A. OMHPOY PATRALAT.

party loging and party to proper like the representation in the second of the second o

Laur effete ver Priest örfenen i franzalt inter it delicht verschieren Priest örfeller, in foreige im dem per örfeller in der filler ver Priest örfeller, in foreige ihr in dem per örfeller der Priest in dem per filler in dem f

شكل ١٠٦ – ديديموس (النصف الثاني من القرن الأول قبل الميلاد) تعليقات قديمة من أحسن طراز على إلياذة هوبيروس Hypothesis of Homeric rhapsody نشره يانوس لاسكاريس وقام بطبعه أبيلوس كولوتيوس (فوليو ، ٣٠ سم، زومة ، ١٥١٧) كتب البابا ليو العاشر في السابع من شهر سبتمبر ، ١٥١٧ خطاباً باللغة اللاتينية في السنة الجامسة من ارتقائه كرسى البابوية ، يقدم فيه هذا الكتاب ، ونشر خطابه في آخر الكتاب فوق الحاتمة اليونانية. وقد كان يانوس لاسكاريس ( ١٤٤٥ -مهمه ) يمثل المرتبة الثانية بعد ألدوس ما نوتيوس كناشر للأدب اليوناني في أوائل عصر Emile Legrand, Bibliographie ( باریس ، ه ۱۸۸ ) ، hellénique المجلد الأول، ص (١٥٩ – ١٦٢).

كان عدد كبير من يهود مصر وسوريا يتكلم اليونانية ، وكانت لغتهم الأصلية ، فلم يكونوا في حاجة إلى تعلمها ، إنهم كانوا يعرفونها . ومن المحتمل أن إلمامهم بلغتين جد مختلفتين كاليونانية والعبرية قد أيقظ فيهم إحساسهم النحوى . وإن كان هذا قد حدث ، فهم قد عرفوا كتاب ديونيسيوس ثراكس المسمى صناعة النحو Techne Grammatice وأخسذوا عنه . والحق أن

ديونيسيوس (ولله حوالى ١٦٦) كان جاراً لمم وجهوده ربما كانت من أحسن ماعرف في الإسكندرية ورودس حيث ازدهر (١٦).

وفى قيصرية (١٧١) ، وهي مدينة بناها هيرود الأكبر ، كان هناك يهود يقرءون صلوات : « اسمع » (١٨) . . . باللغة اليونانية . . فضلا عن وجود أكاديمية للفلسفة اليونانية في فلسطين. يقول رابان سيمبون بن جاماليل الحاخام: «كان هناك ألف شاب في بيت أبى ، خسمائة يدرسون القانون (اليهودي) ويدرس الحمسمائة الآخرون الفلسفة اليونانية (١١).

وكان رؤساؤهم يعرفون اليونانية معرفة لا بأس بها ، ولم تكن معرفة الجماهير اليهودية أجل من معرفة من يتخاطبون باليونانية ممن يقيمون في الشرق ، ويدل على انتشار الحضارة الهلنستية بين اليهود في الشرق عدد كبير من الآثار اليهودية والتحف الفنية التي تحمل طابع ذلك العمر (٢٠)، ووجود كلمات يونانية كثيرة في المؤلفات العبرية (٢١)

وقد استخدم يهود كثيرون النثر اليوناني في الكتابة ، ونظم بعضهم شعراً باللغة اليونانية . ومن أمثلة ذلك فيلون الأكبر الذي كتب ملحمة عن بيت المقدس Peri ta Hierosolyma . وألف ثيودوتوس ملحمسة في تاريخ شيشيم Shechem ووضع حزقيل تراجيدية عن الحروج Shechem ومن المحتمل أن هؤلاء الشعراء ازدهروا في القرن الثاني قبل الميلاد . لاحظ أن الأول والثاني يحملان اسمين يونانيين كما كان الشأن بالنسبة لكثيرين غيرهم من المهود في ذلك الوقت .

وكثيراً ماكان اليهود في تشتهم في الغرب ، حتى في روما ، يتقنون اللغة البونانية أكثر من اللاتينية .

## فقه اللغة اللاتينية

كانت الشعوب التي تتكلم اللاتينية بطيئة جدًا في تطبيق قواعد النحو التي وضعها ديونيسيوس ثراكسي على واقع لغتهم ، ولكنهم عندما فعلوا في النهاية،

كان أخذهم واضحاً وضوحاً كافياً . والاصطلاحات النحوية نفسها التي نعرفها (مضاف إليه ، مفعول به ، مصدر ، وهلم جرا ) فى اللغة الإنجليزية ليست إلا ترجمة خاطئة لاصطلاحات يونانية . ومع ذلك لم يستمتع مؤلفو اللاتينية قط بالصفاء اللغوى الذى استمتع به اليونانيون الأول . وعلى أن هذا الصفاء نفسه دب إليه الفساد أثناء العصر الهلنسي ، لا لمن يتكلمون اليونانية وحدهم ، ولكن لكل من حولهم . وفقد ذاك الفردوس إلى الأبد .

وأصبحنا لا نتعلم نحو اللغات الأجنبية فحسب، بل نحو اللغة التي نتلقنها من شفاه أمنا ، علينا أن نعرف نحوها جيداً حتى يصبح جزءاً من كياننا ، وعندئذ قد ننساه (أو نظن أننا قد نسيناه)، فبعد أن يبلغ الإحساس النحوى ذروته ، يقبع النحو الذي تعلمناه في اللاشعور، وعندئذ نملكه حقاً. ألا ينطبق ذلك على جميع فروع المعرفة ؟

ولنعد إلى اللغة اللاتينية : فن الواضح أن كل رومانى حاول أن يتقن اللغة اليونانية ، وكل يونانى درس اللغة اللاتينية ، كان من المحتوم عليه أن ية وم بعمل مقارنات نحوية ، وأن يسأل نفسه أسئلة فى النحو ، ويجب أن يفترض أن المربين اليونانيين ، وهم يشرحون لطلبتهم النقاط النقيقة فى الأسلوب الأتيكى كانوا يعطونهم ، عمداً أو دون عمد، دروساً فى النحو . ولهذا يبدو كسل النحاة اللاتين النسبى أو تباطؤهم أمراً مدهشاً .

لم تدرس غالبية الرومان اليونانية ، إلا أنهم كانوا أذكياء ، أو بعبارة أدق إذا كان ذكاؤهم موجها توجيها صحيحاً ، أيقظت المقارنة بين اللغة اللاتينية واللهجات الإيطالية المختلفة حساسيهم الفيلولوجية . وكثيراً ما ينسى المرء أن اللغة اللاتينية في أول نشأتها كانت لهجة منطقة صغيرة نسبياً ، مدينة روما وإقليم لا تيوم ، ثم زادت تلك الرقعة تدريجياً واتسعت بعد انتصار الرومان على الإيطاليين والأقطار الأخرى . وليس معنى هذا أن اللاتينية حلت دفعة واحدة محل اللهجات المحلية ، ولم يكن ذلك ممكناً ، أو كان حلولها كالمألوف بطيئاً ، للهجات على مراحل في أماكن مختلفة تبعاً لتاريخ الفتح ، وسارت ببطء أكبر بدأت على مراحل في أماكن مختلفة تبعاً لتاريخ الفتح ، وسارت ببطء أكبر

فى الأقاليم التى عظمت فيها المقاومة . وكان عليها أن تحل محل اللهجات الإيطالية مثل الأوسكية والأومبرية واللهجات غير الإيطالية مثل الأترسكية والليجورية ، وخارج إيطاليا كان عليها أن تنافس الكلتية والايبرية والليبية والبونية وكثيراً غيرها .

ولما كانت اللاتينية هي لغة الإدارة ، كان على كل مواطن روماني أراد الالنحاق بإحدى الوظائف في الحكومة المركزية أو المقاطعات أن يتعلمها . وكانت أفضل مدرسة لها هي الجيش الروماني الذي جند عسكره من كل ولاية . فضلا عن أن الضباط والموظفين والتجار الرومان استقروا في الأقطار الأجنبية بعد فتحها بفترة قصيرة . ونقلوا معهم لغتهم وأخلاقهم وعاداتهم .

وعندما جاء المسيح ، كانت هناك لهجات كثيرة ما زالت حية ، ومع ذلك أصبحت اللاتينية لغة دولية لا مجرد لغة قومية .

ومع كل الاعتبارات كانت دوليها أسرع من اليونانية ، وإن كانت لم تعمر مثلها ، فاليونانية مازالت لغة حية إلى اليوم يتكلمها أناس كثيرون في جميع مدن العالم ، في حين نسيت اللغة اللاتينية ، فيا عدا بعض الكنائس والأديرة .

كان أول النحاة أو فقهاء اللغة من الرومان لوكيوس أيليوس ستيلو برايكونينوس الذى ازدهر في النصف الثانى من القرن الثانى قبل الميلاد. وأصله من بلدة لا نوفيوم من أعمال لاتيوم، وتكلم اللاتينية منذ طفولته وكان من علماء الآثار والنقاد ، كتب شروحاً لغوية لقانون الألواح الاثنى عشر (٢٤) ولكتابات قديمة أخرى، ونشر طبعات محققة من مؤلفات إنيوس ولوكيليوس . وباختصار كان ستيلو أول باحث بدأ في روما ما كان يقوم به نحاة اليونان في الإسكندرية منذ قرن. وتتلمذ عليه كل من فارو وشيشرون . واستمد تفكيره من النماذج اليونانية ولا سها مناطقة الرواقيين ونعاتهم أمثال خريسيبوس السولوى (النصف الثاني من القرن الثالث ق.م) ، وهو نفسه من أتباع المذهب الرواقي .

ومن المبالغة أن يسمى ماركوس توليوس تيرو ، عتيق شيشرون ، وكاتم سره ، فقيها في اللغة ، وإن كان قد اخترع الاختزال في اللغة اللاتينية ، وعاونته مذكراته المختصرة التي سميت فيا بعد رموز تبرو notoe Tironianae على الاحتفاظ بخطب شيشرون وكتاباته الآخرى . ومن الطبيعي أن أي كاتم سر ذكي ، يدون إملاء مستمراً في زمن طويل أو مقيد ، يحاول ابتداع بعض الوسائل التي تسهل عليه عمله . وقد كتب تبرو رسائل شخصية Epiostulae وألف كتاباً في اللغة اللاتينية لا نعرف عنه شيئاً إلا عنوانه الجذاب :

De usu atque ratione Linguae Latinae (في استعمال اللغة اللاتينية وفلسفتها).

ونستطيع أن نتحدث في اطمئنان عن فارو صاحب الكتاب العظم في اللغة اللاتينية De lingua Latina libri XXV وهو أحد كتابين وصلا إلينا (والآخر في الزراعة) ، ولسوء الحظ لم يصلنا إلا قسم من الأول. وصلتنا خمسة أجزاء من الخامس إلى العاشر (والخامس والسادس كاملان) ويمكن تصور خطة الكتاب العامة كما يلى . الجزء الأول مقدمة تلتى نظرةٍ عامة على الموضوع كله. والأجزاء من الثانى إلى السابع تشرح أصول الكلمات وانطباقها على الحسيات والمعنويات، والثامن إلى الثالث عشر تعالج إعراب الأسماء والأفعال ، والرابع عشر إلى الخامس والعشرين تعالج قواعد اللغة، والأجزاء: من الحامس إلى الحامس والعشرين مهداة إلى شيشرون. ثم وضع الكتاب كله قبل مقتل شيشرون بقليل سنة ٤٣ . لم يكن اشتقاق ڤاروللكلمات فى أغلب الأحوال سوقيا ولا خياليًّا كما صنع القدامي ( فى العبربة أو اليونانية ) ؛ لآنه لم تتوافر لديهم معرفة لغوية كافية تسمح بمعرفة أصول الكلمات (٢٥) كان عقليته فلسفية على نحو الرواقيين . وربما كان أول من أدرك فكرة أساسية في النحو الحديث، ألا وهي أن المستويات اللغوية Le bon usage ليست مطلقاً مستقرة ولا نهائية "Consuetudo dicendi est in motu" أي إن طرق الكلام في تحرك مستمر . وقد حفظ لنا كتابه مقتطفات مختلفة واصطلاحات وأشكالا قديمة لولاه لضاعت ، ومن المؤسف حقاً أنه لم يصلنا إلا خمسه فقط. وآخر نحوى نذكره ربما كان خارج إطارنا ، وهو فاريوس فلأكوس الذي ينسب إلى عصر أغسطس ، وإلى آخره ، كان عنيقاً أثبت أنه مرب ممتاز ، يعهد إليه بالإشراف على تعليم أحفاد أغسطس . وضع كتباً تعليمية وأخرى في النحو Libri rerum Etruscarum ( في الإترسكيين ) De orthographia ( في الإترسكيين ) لذي الهجاء وغيرها ) . وأهم مؤلفاته نوع من المعاجم الموسوعية ، وكتابه هذا (في الهجاء وغيرها ) . وأهم مؤلفاته نوع من المعاجم الموسوعية ، وكتابه هذا أقدم نوع منها في اللاتينية P. Festus وهو محفوظ جزئياً في مختصر بومبيوس فيستوس عستوس P. Festus ( القرن الثاني ) و پاولوس ديا كونوس في مختصر بومبيوس فيستوس فيستوس القرن الثاني ، وقد نقل عنه پليني الأكبر ( النصف الثاني من القرن الثامن . وقد نقل عنه پليني الأكبر ( النصف الثاني من القرن الأول ) بعض المعلومات ، و مذا وصلت إلينا .

MITVARRONS DE LINGVALATA

Vernadenodů nocebula ellent spoli ta rebus i ligus latina sex labris expo nese institui. De bis tris ante bisc se ci quos Septimio mili-in quibus est de desciplina qui noce et bismologici Que cotta et dicereni nola nine pri

e basic, el corres es based es corres es estre la circa es Meribana a quibas rebus mocabula impolita for in brights lacina: (Ces que fine in collectudine apred pos ernen supinfemmiquenti name fint due : a que ret A in que se nocabalá sit ipositis lenga que se sit per riment cli lequime oftendisme elle a perodo-in qua re se ipolició de cui demóltratur: s q nó deber perdi de per sendit generatifelle Qued i que oponese mancre li in eo perster peracia sit priore illi parreubi cur & unde lint illa metha lemetamitte, greci nocame echamologian. Illi alteri & quibes duabus rebus in his libris pond fene dictifed ex illis de postenore. Que ideo sun ob fents à ned curvis ibolitio napole cerse: à nearitse qualité delenie: nec que estat line modo oia ipolita : nce que recte est ipolita cancha manet Mulea eni ner be litteres comutatis fant fompelletamos ofe origo è nothy lingue Exemaculis nobis Et maka nerbs ali ad nune offedunt:aliad ante lignificable us hollis NI tã co set bo dechăt peregrină: qui fate legibus ateact nane de at ca que men décebant perduella la que se nete nerboru tua carlla exit alla finna ude nideri pollie

شكل ١٠٧ - قارو (النصف الثانى من القرن الأول ق . م . De Lingua Latina طبعة بومبونيوس لايتوس ( ۱٤۲۵ - ۱٤۲۵ ) ، الذي أسس الأكاديمية الرومانية ، وكان على رأس علماء الإنسانيات في زمانه . تمتمت الأكاديمية الرومانية بعصر ذهبي تحت رياسة پوسپونيوس ، في أثناء تولي البايا ليوالعاشر (١٥١٣ – ١٥٢١). وقد كانت إحدى ضمعايا نهب روما الذي قام به شارل کوینت فی ۱۹۲۷. (كوارتو ٢٢ سم ، ٨٤ ورقة) ( روما : جيورجيوس لاوير بدون تاريخ ) وبن المحتمل أن تاريخها هو سنة ١٤٧١ . أول صفحة من نصى قارر. وحرف Q الكبير كتبه بالمداد الأحمر رسام .

وأقدم كتاب فى النحو اللاتيني وضع فى زمان متأخر (حوالى ٦٧ ـــ ٧٧)

ألفه كوينتوس ريميوس پالايمون Q.R. Palaemon (النصف الثانى من القرن الأول). وهو في الغالب عتيق أو يونانى ، واسمه يؤذن بأنه يونانى. وإذن فلم يستقر النحو اللاتيني قبل العصر المسيحى ، رغم المثل البارع الذي ضربه يونانى آخر هو ديونيسيوس ثراكس.

وفى الوقت الذى فتح فيه الرومان العالم وخلدت اللاتينية فى مؤلفات أدبية بلغت الدروة ، لم يكن تحليلها قد تم بعد ، وبقيت مفرداتها غير كافية وكان كتاب الرومان لا يزالون يعتمدون على اليونان ، كما تحقق فى أحوال كثيرة على يد فلاسفة كشيشرون أو مؤلفون فى العلوم والفنون أمثال فتر وفيوس . ومن العسير معالجة الفلسفة أو الفنون دون استخدام ألفاظ يونانية ، وكان أعظم شعراء الرومان ينتحلون من النماذج اليونانية .

ويوضح ذلك صعوبة التأليف في النحو ، كما يبين بطء الرومان في الاقتراب منه . واليونانيون أنفسهم ما كانوا يستطيعون إنمامه لو لم يدفعهم ازدياد الصبغة العالمية وكثرة اللغات التي يتحدثونها ، ومع مضى الزمن أصبح الشعب الذي يتكلم اليونانية عاجزاً يوماً بعد يوم عن التحدث بالفصحى دون جهود مستمرة ، كالأجانب الذين كانوا يتعلمون اليونانية بمشقة. وبصورة غير طبيعية . كانوا في حاجة إلى كتب في النحو وإلى المفاهيم والأدوات الأخرى . وعلى هذا فلا غرو أن رأى هذا العصر عليهور علم النحو

وعلى رجال العلم ألا يظنوا أن ذلك كان عملا صغيراً . وبطبيعة الحال لا يعد وضع كتاب نحو في لغة معروفة عملا علمينًا اليوم . أما واضعو النحو الأول أمثال ديونيسيوس ثراكس ، أو سلفه ديوجنيس البابلي وكراتيس المالوسي الذين حاولوا أن ينسقوا نتائج تطور طويل ، فقد قاموا بعمل علمي ذي أهمية ضخمة ومزايا كبيرة والكشف عن التكوين المنطقي للغة ما عمل علمي يشبه الكشف عن تركيب الجسم التشريحي ، ولم يظهر الوعي اللغوي إلا تدريجينًا ، وبالتالي كان الكشف عن تكوين اللغة المنطقي بطيئاً جداً ، دون ذكر أسهاء من قاموا به

ووضع أول نحو للغة ما يعتبر عملا علميًا ، وإن كان قليل الأهمية . وفقيه اللغة الذى يضطلع بهذا العبء يقدر مقدماً أن لكل لغة نحواً ، ويعرف بجلاء ما هو بصدده . ومن الممكن مقارنته بالباحث فى علم الحيوان الذى يشرح لأول مرة خيواناً عثر عليه حديثاً . فكل الأنسجة والأعضاء متشابهة فى نظره ، وهي معروفة من دراساته السابقة ، وتشريح هذا الحيوان ما هو إلا صورة أخرى لتشريح كثير غيره . وباختصار إن وضع كتاب فى النحو لا يمكن مقارنته ألبتة بوضع علم النحو نفسه ، على نحو ما اضطلع به نحاة اللغة السانسكريتية واللغة اليونانية الأول .

ويجب أن نلاحظ أيضاً أن المحاولات العلمية كيفما كانت تؤدى إلى شيء من الدقة في البحث العلمي . وكل بحث علمي لا يستغني عاجلا أو آجلا عن ألفاظ وتعبيرات خاصة ، ويكشف عن أفكار جديدة لا بد أن تجد لها تعبيراً وافياً . ولا يكني أن يستخدم العالم لغة صحيحة ، بل لا بد له أن يعرف بالدقة خواص آلاته وحدودها ، واللغة إحدى هذه الأدوات ، وعليه أن يتأكد من قدرته على التعبير عن أفكاره بدقة وفي غير إبهام . ومن الضروري أن يتضمن تقدم العلم تحليل اللغة وتحديدها تحديداً كافياً . وعلى هذا كان وضع النحو خطوة أساسية في تطور العلوم .

كان إقليدس وهيروفيلوس وكراتيسى وهيپارخوس وديونيسيوس ثراكس أيناء بيئة واحدة . اتجه حبهم للاستطلاع وجهات شي ، وأدوا واجبات متماثلة .

#### تعليقات

- (١) هذه تكملة للفصل الثالث عشر.
- (٢) انظر تعليقاتى على ياسكا (القرن الخامس ق . م .) وبانينى (النصف الأول من القرن الرابع ق . م .) . ونحو (قواعد اللغة) السنسكريتية لم يكن معروفاً خارج الهند قبل مهاية القرن الثامن عشر ، ولهذا لم يكن من المستطاع أن يؤثر فى النحو الأوربى قبل ذلك . أما تأثيره فى تطور النحو المقارن فقد كان كبيراً فى القرن التاسع عشر ، ولكن هذه مسألة أخرى . سبق نحاة اللغة السنسكريتية العالم فى دراسة الأصوات phonetics ولكنهم لم يكتشفوا حروف الهجاء، وإنما كان ذلك من عمل الساميين 111 1909 . Vol I, pp. 1909 .
- (٣) يمكن معاونة القارىء على تصور الصعوبات التي يسببها عدم وجود ترقيم وعدم ترك مسافة بين الكلمات إن حاول فك طلاسم القطعة التالية :

"thetheoryofrelativityisintimatelyconnected withthe theoryofspaceandtimeishalltherefore beginwithabrief investigationoftheori — giofourideasofspaceaand time althoughindo ingsoiknowthatiintro — duceacontrroversialsubhjecttheobjectofallsciencewhethernaturals — ciencearpsy chology is tocoordinateourexp crienecesand toobring themintoalogical systemhowareourcustomary ideasofspaceaandtimerelatedtedtothecharacterofourexperiences" Albert Einstein, The meaning of relativity (Princeton: Princeton University Press, 1945), opening paragraph.

- (٤) نطق الحرف الصيني يمكن أن يهتدى المرء إليه بالعنصر الصوتى الذي يحتوى عليه (ص ٧٣ حـ ١ من القسم الأول).
- (ه) ثراكسى أو ثراكوس تعنى تراقيا . ولكن هذا لا يستتبع أنه هو نفسه ولد فى تراقيا ، فقد يكون قد و رثِ الاسم عن أبيه أو عن أجداده .
- (١) قام جوستاف أوليج بطبع كتاب Ara grammatica (١٩) صحيفة، ليبزيج، كام جوستاف أوليج بطبع كتاب Scholia ، ليبزيج ، ١٩٠١) . وقد ترجم (١٨٨٣) . ألفرد هليجارو Scholia (١٩٠١ صحيفة ، ليبزيج ) الفرد هليجارو Journal of Speculative Philosophy : الكتاب إلى الإنجليزية توماس دافيدسون ، انظر :

- (سانت لویس ، ۱۸۷٤) ، ۱۹ صحیفة .
- Jacque Chahan Cirbied (1772 --- 1834); grammaire de Denis de Thrace (V)
  tirée de deux MSS, arméniens de la Bibliothéque du Roi
  - ( ١٢٥ صحيفة ، باريس ، ١٨٣٠ ) ، النص باللغات الأرمينية واليونانية والفرنسية .
- ( اکسفورد ، مطبعة کلارینلون ، ۱۹۶۲) Greek Studies by G. Murray ( ۱۹۶۲) ص ۱۸۱.
- Megas Micros, diacosmos عنوانهما الأبديري كتب رسالتين عنوانهما Megas Micros, diacosmos ( التنظيم الكبير والتنظيم الصغير ) Diacosmos, تعنى الترتيب أو التفسير .
- (١٠) ( كوينتوس إنيوس اعتاد أن يقول إن له ثلاثة أفئدة ؛ لأنه كان يتكلم اليونانية والأوسكية واللاتينية ، أولوس جيليوس (النصف الثانى من القرن الثانى) ليالى أتيكا ، ١٧ ، ١٧ . وهذا هو المرجع أيضاً عن الخبر التالى الحاص بكثرة اللغات التى كان يتكلمها ميثريداتيس .
- (۱۱) كان تيموسئنيس أمير البحر في أسطول بطلميوس فيلادلفوس (م٢٨٥ ٢٨٥) ، وقد استعمل إيراتوسئنيس وسترابون مؤلفاته في تقويم البلدان .
- (۱۲) التاريخ الطبيعي ، ٦ ، ٥ ، (طبعة لويب ، المجلد الثانى ، ص ٣٤٩) كتب پليني بعد موت ميثريداتيس بنحو ماثة وثلاثين سنة ولكنه أشار إلى تيموسثنيس الذي ازدهر في القرن الثالث قبل الميلاد . وتقع ديوسكورياس في النهاية الشرقية للبحر الأسود ، إلى الشرق من بونتوس وهي مملكة ميثريداتيس .
  - (۱۳) میٹریداتیس (زیورخ ، ۱۵۵۵) ، انظر کتابی :

Appreciation of ancient and medieval Sience during the Renaissance

(فیلادلفیا: مطبعة جامعة بنسیلفانیا ، ۱۹۵۰) ، ص ۱۱۱ ، عالج جیستر مائة وثلاثین لغة ، بعدد اللغات التی کان لها مترجمون من الرومان فی دیوسکوریاس . . وقد نشر Johann Christoph Adelung تحت نفس العنوان «میثریداتیس» بحثاً آکثر عنقاً (أربعة مجلدات فی سنة ، برلین ، ۱۸۰۱ – ۱۸۱۷) . وهذا هوالسرفی أن کلمة میثریداتیس کانت تعنی عند الکثیرین من الناس لغویات ، کما کان إقلیدس یعنی المندسة .

(14) أزدهر ديونيسيوس من سنة ٣٠ إلى سنة ٨ قبل الميلاد . ديديموس ولد حوالي

سنة ٦٥ ق . م . ومات حوالي سنة ١٠ بعد الميلاد .

- (١٥) كلمة أجنبية barbaric استعملت هنا على النهج اليوناني لندل على أى شيء أو غير يوناني . كان من يتحدثون اليونانية في مصر وسوريا أقلية ضئيلة جدا ولكن كان هناك أناس كثيرون قادرون على الرطانة باللغة اليونانية الركيكة .
- (١٦) على الرغم من المثل الذى ضربه ديونيسيوس ، لم يفكر يهودى ممن يتكلمون اليونانية فى استنباط نحو عبرى من واقع اللغة العبرية . ولم يوضع هذا النحو إلا فى عصر متأخر جدا تحت تأثير العرب ، وضعه Saadia Gaon (النصف الأول من القرن العاشر) . ويرجع ذلك إلى أمر مزدوج ، وهو أن النحو العبرى مختلف جدا عن النحو اليونانى وقريب جدا من نحو اللغة العربية .
- (١٧) كانت قيصرية هذه على شاطئ السامرة (سماريا) ، وتبعد عن أورشليم هده ميلا ، إلى جهة الشيال الغربى . وقد أعاد بناءها هيرود الأكبر على مستوى كبير ، ثم أصبحت عاصمة ولاية يهوذا الرومانية أثناء ولاية المراقبين والنواب عن الإمبراطور .
- (١٨) ( السمع . . . ) مختارات من القطع القصيرة مأخوذة من سفر التثنية ، ١٦ : ١٤ ١٩ ، ١١ : ١٣ ٢١ ، التي تعبر عن أهم مبادئ العقيدة اليهودية والامم مأخوذ من أول كلمة من أول قطعة شمع . . . . السمع . . . .
- Saul Lieberman: Greek in Jewish Palestine (۱۹) نيويورك نيورك نفس ۱ انظر أيضاً كتابه Hellenism in jewish Palestine (نيويورك نفس جهة النشر السابقة ۱۹۵۰). وهذان الكتابان يعالجان الفترة التي تلت ظهور المسيحية. توفى Rabban Gamaliel الأكبر حوالي ۵۰ بعد الميلاد وكان معلم القديس بولس (أعمال الرسل ، ۲۲: ۲۲).
- ( ۱۹۲۱ ، براین ) Ernst Cohn-Wiener: Die Jüdische Kunst ( ۲۰) د براین ) Ernst Cohn-Wiener: Die Jüdische Kunst ( ۲۰) د الکنائس الأمریکیة ، Franz Landsbergere, History of Jewish Art Erwin Ramsdell Goodenough: The Jewish Symbols in the Greco- ( ۱۹۶۲ . ( ۱۹۵۲ ۱۹۵۳ ) نیویورك : بانثیون ( ۱۹۵۳ ۱۹۵۳ ) . كوارتو ، نیویورك : بانثیون ( ۱۹۵۳ ۱۹۵۳ ) .
- Immanuel Loew in Samuel وضعه الكلمات اليونانية الذي وضعه Krauss: Griechische und Latinische Lehnwörter im Talmud.

  ( مجلدان ، برلين ، ۱۸۹۸ ۱۸۹۹)

- Shechem (۲۲) او Shechem بلدة قديمة ورد ذكرها في التوراة ، وهي أهم بلدان السامرة (سماريا) ، موطن يعقوب ، وفيها بئر يعقوب وقبر يؤسف . وقد سميت فيها بعد نابلس أو نيابوليس .
- Emil Schurer : Geschichte des jüdischen Volkes im Zeitalter Jesu Christi (۲۳) ( ثلاثة مجلدات ، ليبزيج ، الطبعة الثالثة ، ۱۹۰۹ ) ، ترجمة انجليزية في ثلاثة مجلدات و تعلدات بها صوفيا تيلور وبيتر كريستي (نيويورك ، ۱۸۹۱) ، ص ۱۵٦ ۳۲۰ ، ولا سها ص ۲۲۲ ۲۲۳ .
- ( ٢٤) الألواح الاثنا عشر مجموعة من أقدم القواعد فى القانون الرومانى ، نقلت عن العوائد القديمة ، ومن العسير تأريخها ، إلا إذا قلنا إنها ترجع إلى أقدم حضارة رومانية وتدل على أن تطوراً حدث ، كانت ذروته القانون المدنى Corpus iuris الذى نشره جستنيان ( النصف الأول من القرن السادس ) .
- Peter Barr Reid في اشتقاق الكلمات اليونانية واللاتينية بصفة عامة ، انظر Peter Barr Reid (۲۵)

  Forbes, Oxford Classical Dictionary

# الفصل السابع والعشرون الفصل اللهابع والعشرون في القرنين الأخيرين (١) قبل الميلاد

## النحت الهلنستي في اليونان ومصر وآسيا

تقسيم الفن إلى مرحلة سابقة على عصر الإسكندر ومرحلة تالية للالك العصر، تقسيم مصطنع فيه شيء من التحكم، كما أن الفصل بين الفن في القرن الثالث قبل الميلاد والقرنين التاليين لذلك القرن تقسيم أكثر اصطناعية وتحكمية ، وذلك لأن من المستحيل رسم خطوط تنطبق على جميع الأقاليم ، لأن الأسلوب الفي لم يتغير بسرعات متساوية في أقاليم مختلفة ، ولو كان الأمر غير ذلك لكان عجيباً خارجاً على منطق المعقول . ونشأت مراكز فنية كثيرة خلال القرنين الأخيرين قبل الميلاد ، وأهمها في مدينة برجامة وجزيرة رودس ، وفي أثينا والإسكندرية وسكيون وغيرها ، وكان النحاتون ينتقلون إلى البلاد البعيدة للقيام بما يوكل إليهم من مهام ، ويجمعون حولم مساعدين لهم وتلاميذ من أهل للقيام بما يوكل إليهم من مهام ، ويجمعون حولم مساعدين لهم وتلاميذ من أهل تلك البلاد، فيبدأون بذلك مدارس جديدة . وفضلاعن ذلك كان بعض الفنائين عافظين في أسلوبهم الفني ، ولا يسيرون مع روح العصر ، وبعضهم الآخر كان يميل إلى الجرأة والهجوم والسبق على القديم ، وعلى أي حال فليس في ني أن أكتب تاريخاً الفن الهلنسي ، بل أريد أن أعطى القارئ فكرة عامة نيكار الفنائين وأعمالهم الفنية (٢) .

ليس من المستطاع أن نضع تاريخاً دقيقاً للنحت الهلنسي باستثناء الأحوال التي تكون الأعمال الفنية فها بتكليف من ملوك نعرف تواريخ حكمهم . وكان أهم مشجعي الفن في القرن الثاني قبل الميلاد يومينيس الثاني ملك برجامه ( ١٩٧ – ١٩٩ ق.م ) ، من الأسرة الأتاللوسية ، والملك السيلوكي أنطيوكس الرابع إييفانيس ملك سوريا ١٧٥ – ١٦٤ .

كان أول هذين الملكين أكثر سخاء على الفن من الثاني ؟ إذ استمر في القيام على نطاق أوسع بالأعمال المجيدة التي بدأها سلفه أتاللوس الأول ( ١٤١ – ١٩٧ ) : وكان كل من أتاللوس الأول ويومينيوس الثانى حريصاً عل رفع برجامه إلى نفس المكانة الفنية والثقافية التي وصلت إليها الإسكندرية أو إلى ما هو أرفع من ذلك إله الله وكان الملك أتاللوس هو الذي قرر أن يعبر عن امتنانه للإله زيوس لا نتصار برجامه على الجالاتيين ، وذلك بإنشاء هيكل عظيم على المنحدرات الواقعة في أعالى المدينة ، وكان ارتفاع هذا الهيكل ٤٠ قدماً، وازدانت حيطانه بأفاريز ضخمة منحوتة بالنحت البارز، وتمثل هذه الأفاريز مجموعة المعارك بين الآلهة (رمزاً لأهل برجامه) والعمالفة ( رمزاً للجالاتيين المهزومين ) . وبلغت الألواح التي نحتت فيها هذه الأفاريز 🕹 ٧ من الأقدام عرضاً و ٣٥٠ قدماً طولاً ، وبقى لنا منها ثلاثة أرباعها تقريباً ( على الأقل حتى الحرب العالمية الثانية ) . وحتى تلك الأفاريز تناول النحاتون مراحل موضوعهم بخيال واسع وشجاعة مدهشة، وهو موضوع حرب ضخمة ، ومن المحتمل ، برغم ضخامة الهيكل ، أن تم بناؤه في نهاية حكم يومينيس الثاني، وهو هيكل معروف للعالم الحديث، لأنه نقل إلى ألمانيا وعرض بمتحف برلين عرضاً رائعاً .



شكل ۱۰۸ – منظر عام لهيكل زيوس العظيم في برجامه (منتصف القرن الثاني قبل الميلاد) حسبها أعيد تشييده في متحف برلين قبل الحرب العالمية الثانية ، متحف برلين قبل الحرب العالمية الثانية ، حيث كانت قطع النحت هي الأصلية ، ويمكن الاطلاع على صور أكثر من ذلك ويمكن الاطلاع على صور أكثر من ذلك في كتاب : Gerda Bruns : Das grosse في كتاب : Altar von Pergamon (74 pp.; Berlin,

Mann, 1949) or in Margarete Bieber: The sculpture of the Hellenistic age (New York: Columbia University, Press 1955), Figs 458 — 470.

في أثناء بناء الهيكل ، استخدم الملك أتاللوس عدداً كبيراً من النحاتين ومساعديهم ، ولو كان ذلك العدد صغيراً عندما بدأ أتاللوس في البناء ، فلابد أنه كان هناك عدد كبير من هؤلاء وأولئك من مختلف البلاد في نهاية حكم يومينيس ، وهكذا تأسست مدرسة برجامة في جو من التعاون المستمر بين عدد كبير من الفنانين والمشجعين الذين جمع بينهم مشروع عظيم (ئ). وفي أثناء بناء الهيكل أو بعد الانتهاء من ذلك العمل الكبير أقيمت مبان كثيرة على أيدى هؤلاء الفنانين ،وذلك عندما لم يعد لديهم ما يشغلهم ، ووجدت بعض أعمال أولئك الفنانين طريقها إلى متاحف أوربا مثل تمثال « الجالى المحتضر » في متحف الكابيتول في روما ، وتمثال « الجالى الجريح » في باريس ، أما تمثال « الجالى المنتحر بسيفه بعد قتل زوجته » وهو تمثال موجود في المتحف الأهلى في روما فهو نسخة مأخوذة من تمثال عمل في برجامه في ذلك العصر الذهبي (م)

ومن المحتمل أن الدراسة الدقيقة للنحت اليوناني بدأت في برجامه (إن لم يكن في الإسكندرية)، وهذا طبيعي لأن نهضة فن النحت في برجامه بدأت في جو علمي، ولا بد أن كبار الباحثين الذين عملوا في مكتبة برجامه كانوا يريدون أن يعرفوا حياة كبار النحاتين في الماضي، ولذا يبدو أنه كان في برجامه سجل للنحاتين العشرة الأوائل، مثلما كان السجل الإسكندري للطباء أتيكا العشرة (٢).

وبناء على ذلك يكون هذا السجل على جانب كبير من الأهمية . إنه يمثل رأى نحاتى برجامه فى أسلافهم الذين عملوا على محاكاتهم ، وهذه هى أسماؤهم مرتبة ترتيباً زمنياً ، وعندما يجد القارئ اسها دون ذكر البلد الذى ينتسب إلى ذلك الاسم . فإن هذا يعنى أن صاحب الاسم أثيني (أي إن ستة من العشرة كانوا من أثينا) ، وهم :

كاللون الأيجيني (عاش سنة ٧٠٥)، هيجاس (أوائل القرن الحامس) كالاميس (عاش عام ٤٧٠)، ميرون البيوتي (ولد عام ٤٨٠)، بوليكيتوس المنتمى إلى أرجوس وسيكيون عاش بين ٤٥٢ ، ٤١٤ ، فيدياس (٥٠٠ – ٤٣٢) ، والكامينيس (عاش بين ٤٤٤ ، ٠٠٠ ) وبرا كسيتيليس (حوالى ٣٧٠ – ٣٣٠) ولسيبوس السكيوني (وهو معاصر للإسكندر الأكبر) وكان أولئك جميعاً من أشهر تلاميذ فيدياس : وكان آخر أولئك المشرة يدعى ديمتريوس .

على الرغم من التطورات التي حدثت خلال حكم أنطيوكس الرابع إپينانيس كان هذا الملك حريصاً على تجميل عاصمته أنطاكية على نهر الأورونتيس (تهر العاصى) . كما كان منافسه يومينيس حريصاً على تجميل برجامه ، لذلك أمر أنطيوكس الرابع بصنع نسخ من تماثيل فيدياس الضخمة للإلهين زيوس وأثينا ، كما كلف بويثوس الحلقدوني بعمل تمثال نصفي أو تمثال كامل لشخصه لإقامته في مدينة ديلوس ، وعاش بويثوس هذا بحوالي عام ١٨٠ في مدينة لندوس بجزيرة رودس. ومن أشهر أعماله تمثال «الولد الذي يحتضن إوزة ويكاد يخنقها » ، وهو تمثال له نسخ كثيرة . وهناك تمثال آخر لهذا الفنان وجد في سفينة غارقة من القرن الأول قبل الميلاد بالقرب من مدينة المهدية في تونس ، ويوجد هذا التمثال الآن بمتحف باردو في تونس ، وهو تمثال للإله الشاب أجون الحامى المقدس للألعاب الرياضية ، وإلى جانبه تمثال برونزى نصنى للإله هرميس ، وهذه المجموعة الثنائية فريدة فى نوعها . لكن هل عاش بويثوس في حاشية الملك أنطيوكس الرابع ؟ ومن المعروف أن أنطيوكس كان ملكاً مندفعاً متقلباً، وكثيراً ما خلق مشكلاتكثيرة لنفسه ولغيره . فهو الذي حاول القضاء على الديانة الهودية ، وأن يحل الآلهة اليونانية محل عبادة أدونای ، ولم ينجح أنطيوكس في ذلك ، بل أدت محاولته إلى التعجيل بالثورة الميكابية الدينية ، وأتهمه كل من اليونانيين والهود بجريمة الخروج على الدين وانتهى الأمر بموته عام ١٩٣ وهو في حال من الجنون(٧).

وهناك شخصية أخرى معروفة من نفس العصر ، وهي شخصية داموفون أو ديموفون الله المسيى (٨) الذي كلفه أنطيوكس الرابع بإصلاح تمثال فيدياس للإله

زيوس في مدينة أوليمبيا ، وربما كان ذلك بعد الهزة الأرضية التي حدثت عام ١٨٣ ، وبذا صار ذا خبرة بالنحت في أضخم أشكاله ، وصنع تماثيل عديدة لآلهة وآلهات لمعابد في جزر الپيلوپوزيز ، وفي موطنه مسيني ، وفي أخايا وميحالوبوليس وليكوسورا في مقاطعة أركاديا . وشهد المؤرخ پوزانياس (النصف الثاني من القرن الثاني ق.م) المجموعة الضخمة التي قام بعملها داموفون لمعبد ديميتر ودسپينا بالقرب من ليكوسورا ، ووصفها في كتابه الذي عنوانه وصف اليونان ، (الكتاب الثامن الباب ٣٧ ) ، وعثر الباحثون الأثريون على أجزاء كثيرة من هذه المجموعة ، ومن هذه الأجزاء رؤوس موجودة بمتحف على أجزاء كثيرة من هذه المجموعة ، ومن هذه الأجزاء رؤوس موجودة بمتحف أثينا ، وكان من هذه المجموعة أربعة آلهة في صف واحد وهي ، دسپينا وديميتر جالستان في الجانبين وأرتميس والتيتان أنيتوس واقفان في الوسط (١) ويلاحظ أن أمثال تلك المجموعة المتأثرة ولا شك بأعمال فيدياس الفنية ، ويمكن مقارنها بها ، من حيث الضخامة على الأقل ، كانت تصنع في نفس لقرن على يد يوبوليديس في أثينا ويوكليديس في أبحيرا .

وفى القرن الثانى قبل الميلاد حافظ فنانون من أمثال بويثوس وفيليسكوس والأخوين أبوللوفيس وتاوريسكوس التراليزى على عظمة الفن الرودسى . وربما كان فيليسكوس الرودسى صاحب المجموعة المشتملة على أرباب الفن التسعة ، وهى المجموعة الشهيرة التى وجدت طريقها فى النهاية مع تماثيله للإلهأبوللو وليتو أرتميس (۱۱) إلى معبد أبوللوبالقرب من باب أوكتافيا فى روما، أما أبوللوفيوس وتاوريسكوس التراليزى وهما ابنا أرتيمدورس فانمنكراتيس الرودسى بناهما (۱۱)، ويقال إنهما اللذان نحتا مجموعة ثور فارنيزى (۱۲) وهى المجموعة ذات الأسلوب الباروكي لأبطال وحيوانات ، نبعت أشكالها الغريبة من تقليد جديد وصل الما قمته فى فن النحت اليوناني فى تمثال لاوكون .

ومن الغريب أننا لا نعرف أسهاء نحاتين آخرين من القرن الثاني، ولابد أنه كان هناك كثيرون ، لا في رودس فحسب ، بل في بلاد أخرى كثيرة من بلاد العالم الهلنسي التي كانت تتمتع بدرجة من الرخاء ، وكان ذلك

بالنسبة إلى تلك البلاد دليلا على العزة القومية ومصدراً للفخر ، وهناك قطع كثيرة من النحت البارز من العصر الهلنستي ربما كان مصدرها من رودس ، ومنها مثلا قطعة « تأليه هوميروس » بالمتحف البريطانى ، وهي منسوبة إلى أرخيلاوس البريبي (١٣) وذلك فضلا عن النقش التذكارى بمتحف النحت بمدينة ميونيخ ، وتمثال « الاثنين على ظهر حصان » وأصله من جزيرة كابرى ، وموجود الآن بمتحف نابولى ، وكذلك تمثال « منظر خارج المنزل » وهو بالمتحف البريطانى ، وتمثال « ديونيسوس يزور بشراً » بمتحف اللوفر ، وتمثال « شاب البريطانى ، وتمثال « ديونيسوس يزور بشراً » بمتحف اللوفر ، وتمثال « شاب معملين وأفروديني مع الصبي الكساندروس ( أو باريس ) وبجانبه ممثل « هيلين وأفروديني مع الصبي الكساندروس ( أو باريس ) وبجانبه ملاك شاب » ، وهي أيضاً في متحف نابولى ، ونحن نورد صورة لها هنا ملك شاب » ، وهي أيضاً في متحف نابولى ، ونحن نورد صورة لها هنا على تصور غيرها من القطع .



شكل ١٠٩ - هيلين وأفروديني مع الصبي الكساندروس (أو باريس) وبجانبه ملاك شاب

والباحث يدرك بسهولة كيف كان العمل في هذه اللوحات البارزة شيئاً فنييًّا محبباً للعقلية المتأنقة بين أولئك الفنانين ، سواء في رودس أو في غيرها من المدن ، وذلك لأن الحجال كان محدوداً في نحت التماثيل ، لأنه كان في استطاعة الفنان أن ينحت تمثالا لشخصية واحدة أو مجموعة من الشخصيات،

ولكنه كان من المستحيل عليه أن يصور حول تمثاله شيئاً من البيئة (١١) المحيطه به على حين كان من المستطاع في نحت أية لوحة بارزة أن يصور الفنان ، لا أناساً وحبوانات فحسب، بل أى شيء آخر حتى المبانى والأشجار، فضلا عن الإيجاء الفنى بمنظر طبيعى . وبالاختصار فإن اللوحات البارزة تقابل فى النحت ما يراه الفنان فى الصور الملونة . وبما أن الصور الهلنستية الملونة مفقودة فنحن لا نعرف كيف استطاع المصورون القدماء أن يعبروا عن إحساسات محموعة من الناس أو طبيعة البلاد من حولم ، ومن حسن الحظ أن بعض اللوحات الهلنستية البارزة تعطينا مثل هذه المعلومات .

وخاصية أخرى من خصائص النحت الهلنستي البارز هي الميل إلى تصوير الأشخاص ، ومعظم الصور البارزة الموجودة بمتاحفنا إما هلنستية أو نسخ هلنستية مأخوذة عن أصول يونانية . وأشير هنا إلى أقدمالصور البارزة الموجودة فقط ، أما الصور المتأخرة فهي نسخ رومانية من أصول هلنستية أو نسخ هلنستية ، وأقدم نوع من هذه الصور البارزة هي الصورة المعروفة باسم « هيرما » (١٥٠) ومن المحتمل أن صوراً بارزة نحنت لملوك وملكات وأمراء وأميرات العصر الهلنسي ، ولكن كيف يمكن التأكد مما إذا كانت صورة ما تمثل الملك سليوكس نيكاتور أو أى ملك من ملوك البطالمة ؟ وفي حالات قليلة نستطيع أن نقارن بين هذه الصور البارزة والصور المنقوشة على النقود ، ولكنى غير مقتنع بهذه المقارنات ، أما التماثيل النصفية أو الكاملة لهومير وس ديموسثنيس وأيسخيلوس وسوفوكليس ، ويوريپيديس وهيپوكراتيس وأرسطو وأفلاطون فهي لا تزيد على أن تكون رموزاً ، وبلغ من شغف نقاد الفن بإعطاء أسهاء لتماثيل نصفية وتماثيل كاملة مجهولة الأسهاء أن خلقوا شخصيات خيالية لا حصر لها(١٦)، والواقع أنه كلما أطلق ناقد معروف اسم أرسطو مثلا على تمثال نصني ، أصبحت جميع التماثيل النصفية المشابهة تسمى تلقائينًا باسم أرسطو. ومتاحفنا مكتظة بالتماثيل النصفية القديمة ومعظمها من العصر الهلنسي والروماني التي لصقت بأساء مشاهير الرجال لصوقاً غير مستند إلى حقيقة . وأنتج النحاتون الهلنستيون عدداً كبيراً من هذه التماثيل لأنه كانت هناك سوق رائجة لها ، واتسعت هذه التجارة أكثر عندما بدأ المشترون في غرب أوربا ينافسون المشترين من شرق أوربا وآسيا .

على أن أروج تجارة بين تجارات ذلك العصر كانت التجارة المتصلة بهائيل الآلهة والآلهات والأبطال ، لشدة الحاجة المستمرة إلى تماثيلهم فى المبانى العامة والمعابد والقصور الخاصة . ومع أنى لم أقم بإحصاء التماثيل المرغوبة فإنى أعتقد أن أشكالا من تمثال أفر وديتى كانت أكثر طلباً من غيرها ، ولدينا أشكال غنلفة لها : أفر وديتى تخر من البحر ، أو أفر وديتى تصفف شعرها أو أفر وديتى تستعد للحمام ، أو أفر وديتى تخلع صنامها ، أو أفر وديتى تركع هكذا . وفي تلك الأشكال كلها يكون جسمها دائماً عادياً تقريباً ، وقلما يكون نصف مغطى ، وأيما كان الشكل لا يرى الرائى سوى تصوير فنى بسيط ، أى جسم امرأة عادية ، ومع هذا بلغ من نبوغ الفنانين الذين صنعوا تلك الأشكال أنهم خلقوا نماذج لا تنسى .

ونستطيع المقارنة بين انتشار تماثيل أفروديتى فى العصر الهلنستى وانتشار صور السيدة العذراء فى عصر النهضة الأوربية الكبرى وما بعده ، مع الاختلاف الكبير من الناحية الفنية ، لأن أكثر صور العذراء شهرة ، زيتية بالألوان ، ومع أننا نستطيع أن نذكر صور المرأة التى اتخذها الرسامون نماذج لصور العذراء فإن الأشخاص والأشياء التى أحاطت بمختلف هذه الصور ساعدتنا كثيراً على الفهم (١٧) وهذا غير ممكن فى النحت ، ثم إن أفروديتى كانت تصنع دائماً عارية تقريباً وبدون أية إضافات ، ومع هذا فإن كثيراً من تماثيلها تمتاز عن سائر التماثيل الهانستية ، وتلصق بالذاكرة لصوق أية شخصية حية .

ومن عديد التماثيل الخاصة بأفروديتي اشتهر منها تمثالان في العصور القديمة ، ولا بد أن شهرتهما بلغت الأوج في الأزمنة الهلنستية نفسها وأولهما تمثال أفروديتي الكنيدوسية من صنع الفنان براكسيتيليس (٣٧٠ – ٣٣٠)

انظر شكل (۱۱۰)، وثانهما صورة أفروديتي الكوسية من صنع الفنان أبليس (حوالي ٣٣٧ ق.م). وبما يدعو إلى ابتسام مؤرخي الطب القديم أن أحد هذين النموذجين يرتبط بمدرسة من المدارس الطبية المتنافسة في اليونان القديمة ، ويقال إن كلامن هذين الشكلين منقول عن نفس المموذج فيريني ، وهي امرأة ذات جمال فائق وربما اتخذها أحد الفنانين الاثنين المنسوب إلهما هذين الشكلين نموذجا أو ربما تكون هي التي أوحت بتلك القصة الجميلة . وسواء أكانت القصة صحيحة أم مختلقة فإنها تساعدنا على أن نذكر أن هاتين القطعتين الفريدتين في الفن القديم صنعتا في نفس البيئة وفي نفس الزمن تقريباً ، أي في عصر الإسكندر الأكبر ، وضاعت اللوحة التي صنعها ابيلليس نهائياً . أما أفروديتي الكنيدوسية فهي معروفة عن طريق نسخة مبكرة منها بمتحف الفاتيكان ، وأما أفروديتي المديتشية بمتحف أوفيزي بفلورنسا فربما ترجع إلى نفس عصر الى كنوز متحف المروبوليتان في نيويورك نسخة قديمة رائعة من أفروديتي المديتشية من أفروديتي

وأكثر تماثيل أفروديتى شهرة فى العصر الحاضر تمثال عثر عليه الإيطاليون فى برقة بشال أفريقية ويوجد الآن فى روما ، وتمثال آخر عثر عليه فى جزيرة ميلوس وهو الآن فى باريس ، وكلاهما رائع فى جماله لدرجة أن النقاد الأولين نسبوهما إلى القرن الرابع ، ولكن نقاد العصر الحاضر متفقون على أن كلا من هذين النموذجين من العصر الهلنستى وإن لم يكن من الممكن التحديد أكثر من ذلك . ويلاحظ أن هذين النموذجين عثر عليهما فى عصور حديثة نسبيبًا ، وفى أماكن غير مألوفة ، والتمثال الذى عثر عليه الإيطاليون فى برقة بشهال أفريقية ربما كان من إنتاج جزيرة رودس فى نهاية القرن الثالث قبل الميلاد وفيه إغراء وجاذبية شديدة ، ولا تقل أفروديتى الأخرى جمالا ولكنها أكثر نقاوة ، واكتشفها الضباط البحريون الفرنسيون فى جزيرة ميلوس (١٩) وأحضرت إلى متحف اللوفر عام ١٨٢٠ ، وفيها من الغموض مثل ما فها من الجدية وليس

فيها أية سمة توحى بعمرها ، ومن الصعب وصنف هاتين القطعتين الرائعتين و إن كان من المستحيل نسيانهما .



شكل ١١٠ - نموذج من الجص لتمثال «أفر وديني الكنيدوسية» من صنع پرا كسيتيليس. حصل متحف المتربوليتان على أصل هذا النموذج عام ١٩٥٢ ، وقاعدة التمثال الأصلي وقدم وأحدة منه فضلا عن سمك الدولفين في هذه القاعدة موجودة منفصلة بعضما عن بعض ومحفوظة بمتحف المتر وبوليتان، وهذه النسخة القديمة لأفروديتي المديتشية بفلورنسا كانت مخبأة في إحدى قلاع سيليزيا منذ أيام العالم الألماني الكبير ونكلمان (١٧١١ -- ١٧٦٧) أو قبل ذلك . ونحن نورد صورتها هنا ، لأنها غير معروفة بدرجة تمثال و فينوس ميلو وشقيقتها التي عثر عليها في برقة الموجودة الآن في روما . ( هذه الصورة مأخوذة بإذن من متحف المتر بولبنان)

فى خلال النصف الثانى من القرن الأخير قبل الميلاد عاش نحاتان مشهوران، وربحا كان مركز نشاطها مدينة أثينا ، وهما أولا أبوللونيوس الأثينى ، ابن نسطور الذى نحت من الرخام تمثالا معروفاً باسم تمثال بلفدير النصفى ، ثم تمثالا من البرونز لملاكم ، وثانياً جليكون الأثينى الذى عمل نسخة من تمثال « هرقل »

المعروف باسم « هرقل فارنيزى » (٢٠٠) . وأقيم هذا التمثال فيها بعد فى حمامات كاراكللا فى روما ، و يمكن تسمية هذين الفنانين يونانيين رومانيين ، لأنهما يمثلان نهاية الفن الهلنستى .

ونستطيع التدليل على نهاية الفن الهلنسي تدليلا أدق وأحسن بالإشارة هنا إلى نحتين فنيين كبيرين ، وهما تمثال « النيل » وتمثال « لا وكون » ، وتمثال النيل الموجود بالفاتيكان نسخة من مجموعة يونانية مصرية قديمة ، وهذه النسخة صنعت لهيكل ايزيس وأوزيريس في روما(٢١١) ، وفها أبونا النيل على شكل عملاق محوط بستة عشر طفلا ، مع تفاصيل فنية عديدة تذكرنا بالحيوانات المصرية (٢٢). أما تمثال « لاوكون » (وهو موجود أيضاً بالفاتيكان (٢٣)) فيمثل قمة الفن الهلنسي الغامض (شكل ١١١) وهو من صنع ثلاثة فنانين ، وهم أجيسا ندروس و پوليدوروس وأثينودوروس الرودسي الذي انتهى من ذلك التمثال حوالي عام ٥٠ ق.م ونصب هذا التمثال في قصر الإمبراطور تينوس ( ٧٩ - ٨١ ب . م ) على تل الاسكويلين في روما ، وذلك نقلا عن پليني ( التاريخ الطبيعي ، ٣٥ ، ٣٧ ) . واكتشف ذلك التمثال في روما في عصر النهضة عام ١٥٠٦ ، وكان هذا الاكتشاف من أكبر الأحداث المثيرة في عصر النهضة . ولي هذا التمثال ما هو جدير به من إعجاب كبار الفنانين ، أمثال ميخائيل أنجلو وإلجريكو(٢٤) وتغنى به الشعراء ، وهو يعد من ﴿ وَاتْعَ الْعَصِّر القديم في نظر العلماء أمثال ونكلمان (١٧٥٥ (٢٥٠) وليسنج (١٧٦٦) وجوته ( ۱۷۹۸) و بعد ذلك بقرن من الزمان ، أى عندما ازدادت المعرفة بالنحت القديم ، قل عدد المعجبين بتمثال لاوكون . وكثرت أعداد الذين لا يعجبون به .

وذلك لأنه اتضع تدريجياً أن النجاح في التغلب على صعوبات القيام بعمل فني ليس مقياساً للقيمة الفنية للملك العمل. و برهان ذلك أن الطريقة الفنية الني استخدمها صانعو و ثور فارنيزي و و لاوكون و طريقة لا نظير لها ،



شكل ۱۱۱ – مجموعة لاوكون كما ظهرت عقب اكتشافها فى روما عام ۱۰۰ وهذا الشكل رسمه بالحفر ماركو دنتى الرافى (مات عام ۱۵۷۷) و بمقارنة هذا الشكل بصور لاوكون المعروضة بالفاتيكان تظهر اختلافات كثيرة سبها ترميهات فنية أحياناً وغير فعية أحياناً أخرى (هذه العدورة منقولة هنا بإذن من متحف المتروبوليتان).

ولكن الرؤيا الفنية عند أولئك الفنانين كانت فقيرة ، والفرق بين العمل الفنى الأصيل والمهارة الآلية مثل الفرق بين الحكمة والعلم .

وتدل قصة نحت تمثال لاوكون أصدق دلالة على تطور الذوق خلال مختلف العصور (٢٦) لأن هذا النحت أنضج ما أنتجه العصر الهلنسي ؛ إذ نال الإعجاب أولا بسبب الإسراف في التعبير عن الشعور بالآلام ، ثم بسبب الصعوبات الفنية الضخمة التي تغلب عليها الفنانون في صنعه . يضاف إلى ذلك أن هذا النحت فتح المجال واسعاً لتعليقات الشعراء والمحافظين من نقاد الفن .

غير أن القطع الفنية الضخمة من نوع وثور فارنينرى و والنيل و و ولاوكون و تعطينا فكرة ضعيفة خاطئة عن الفن الهلسنى ، وعلينا أن نكون حفرين من ذلك ، وأن نذكر الأعمال الفنية الأخرى مثل و الانتصار الساموتراق و و أفروديتى برقة و (٢٧٠) وهى الأعمال الفنية التي تعد نماذج راثعة للفن اليوناني لدى الملايين من المثقفين في جميع أنهاء العالم ، لكن قصة هذه الأعمال الفنية أقصر من أن تكون على قدم المساواة مع و لاوكون و . ثم إن و أفروديتى ميلوس و اكتشفت عام قدم المساواة مع و الانتصار الساموتراق و (٢٨٠) و و أفروديتى برقة و في حاب من المغالاة وعدم النقاء فيا يبدو ، ولكن يجب أن نأخذها في الحسبان (٣٠٠). ومن الغريب أن هذه التماثيل الثلاثة التي يفضلها معظم المثقفين على سائر الأعمال الفنية الأخرى لا ترجع إلى العصر الذهبي للنحت اليوناني، على سائر الأعمال الفنية الأخرى لا ترجع إلى العصر الذهبي للنحت اليونانية بل إلى العصر القضى ، وهو عصر تدهور حين أخذت القيم اليونانية بل إلى العصر القضى ، وهو عصر تدهور حين أخذت القيم اليونانية بل إلى العصر القضى ، وهو عصر تدهور حين أخذت القيم اليونانية وآسيوية

## النحت الهلنسي في روما:

كان دخول الفن الهلنسي إلى مدينة روما نتيجة لغزو الرومان للأواضي البونانية ، وهذا الغزو قصة كلها حرب وسرقة للأعمال الفنية ، مما يجعل الباحث يعجب ويسأل نفسه ماذا كانت مشاعر الرومان الفنية وقتذاك لأن سرقة الأعمال الفنية تعنى بالتبعية درجة معينة من الولع بها ، أو على الأقل شيئاً من الإعجاب والتقدير . ومع هذا يسأل الباحث نفسه هل تهذبت طبائع السارقين نتيجة المحمال ما يسرقونه . الحواب على ذلك لا بالتأكيد ، ولكن الطبيعة الإنسانية معقدة ، وربما كان من الأفضل ألا نحكم على أولئك الرومان من عشاق الفن حكماً قاسياً .

ومن المعلوم أن مأساة الحروب كانت دائماً تشمل التخريب والنهب ، وهذا أمر فظيع ، ولكن هل هو أفظع من قتل الرجال واستحياء النساء ؟ ولم يكن ما فعله الرومان خلال غزواتهم أسوأ بما فعله المسيحيون الطيبون الذين قاموا بالحملة الصليبية المعروفة بالرابعة عندما نهبوا مدينة القسطنطينية عام ١٧٤٨ أو أسوأ من جنود شارل الحامس المسيحيون عندما نهبوا و المدينة الحالدة ، عام ١٥٦٧ ، أو أسوأ من بونابرت عندما نهب الكنوز الإيطالية عام ١٧٩١—٧٩ أو أسوأ من الدول الأوربية عندما نهبت مدينة بكين عام ١٨٦٠ ثم في عام سوى أمثلة قليلة ، وهذه القائمة غير المشرفة ربما لا تكون كاملة ، وليس فها التاريخي الصحيح ، والواقع أن الرومان لم يكونوا أسوأ من غيرهم من الغزاة ، التاريخي الصحيح ، والواقع أن الرومان لم يكونوا أسوأ من غيرهم من الغزاة ، وأفظع المآسي في الماضي كله ارتكبها أناس و متحضرون ، عاشوا بعد ذلك بأكثر من ألني سنة في عصرنا الحالي ، ولهذا لا نستطيع أن ندين الرومان بالنهب بؤنش ندين أنفسنا بالنهاق .

وكانت المراحل الكبرى في تاريخ نهب الرومان للأعمال الفنية اليونانية كما يلى ؛ أول تاريخ هام هو عام ٢١٢ ، عندما نهب كلوديوس ماركللوس مدينة سيراكوز ، وكانت هذه المدينة الغنية مملوءة بالتماثيل اليونانية التي شحنت إلى روما لتزيين المعابد الرومانية ، ولن يجد مؤرخو العلم صعوبة فى هذا التاريخ ، ففيه قتل أرشميدس خلال نهب مدينته ، وأيقظ ماركلاوس شهية الرومان للفن اليونانى ، وضرب للقادة الرومان وحكام الأقاليم الرومانية مثلا لم ينسوه .

وفى عام ٢٠٩ استولى فابيوس كونكتاتور على مدينة تارنت فى كالابريا ونهبها (٣١) وفي عام ١٩٨ تم نهب إرتريا (٣٢) على يدكونتوس فلامينينوس الذي حمل إلى روما أول أمثلة لفن ليسيوس . ومن الغريب أن فلامينينوس هذا هو الذي أعلن بعد ذلك بسنتين (عام ١٩٦) ، أي خلال الألعاب الرياضية بكورنثه ، باسم مجلس السناتو الرومانى حرية اليونان واستقلالها ، وذلك على قاعدة أن الفاتحين يعدون أنفسهم محررين . وفيءام ١٨٧ عاد جنايوس مانليوس فولسو من رحلة طويلة في سوريا والأناضول ومعه غنائم كثيرة ، ورغم أن كثيراً من هذه الغنائم ضاع أثناء اختراقه تراقيا فإنه أحضر من الأشياء الفنية والتحف الآسيوية ما يكنى للتأثير فى الرومان . وكان جنود ما نليوس فولسو القدامى هم اللذين نشروا الذوق الفني للكماليات الأجنبية في العاصمة الرومانية، وبعد هزيمة برسيوس عند مدينة پيدنا عام ١٦٨ على آيد أيميليوس بولوس المقدوني نقلت مكتبة بريسيوس وتحفه الفنية إلى روما ، وفي عام ١٤٦ نهبت مدينة كورنته تماماً على يد ل. موميوس الذي باع كثيراً من التحف الفنية لملك برجامه ، وأحضر كثيراً منها إلى روما . والحلاصة أن معظم قطع النحت اليونانية التي كانت موجودة في روما في نهاية القرن الثاني جاءت من كورنثه ، وذلك نقلا عن المؤرخ پوليبيوس . وعندما فتح الطاغية فيليكس سللا أثينا عنوة عام ٨٦ تركت المدينة للنهب مدة ، ووجدت معظم كنوز أثينا طريقها إلى روما. وحذا ك. فريس حذو موميوس وسللا، فني خلال حكمه لصقلية (٧٣ -- ٧١) لم تعرف أطماعه ومطالبه حدوداً ، وكان فريس مهتما أولا بالنروة ، ولكن في ذلك الوقت كان النحت اليوناني ذا سعر مرتفع في السوق الروماني، وكذا أخذ فريس من التماثيل اليونانية بقدر ما أخذ من الحلي والنقود، وهناك وثائق كثيرة لهذه القصة القبيحة ، لأن جهود فريس في النهب بلغت

من الفظاعة درجة أدت به إلى المحاكمة وكان ممثل الاتهام في محاكمته شيشرون النبى كان يتولى منصب كويستورد مدع عام في صقلية عام ٥٥ وأحب الصقليين وجزيرتهم . وكتب شيشرون ما لا يقل عن سبع خطب أو وثائق ضد فريس ، ونجح في الحصول على حكم غيابي ضد هذا المجرم (٣٣) برغم ضخامة الصعوبات الناجمة عن تأييد الطبقة الأرستقراطية كلها لهذا الرجل وسرقاته . وكان فريس ملتجئاً بمدينة مارسيليا، حيث احتفظ بكنوز كثيرة إلى درجة أن ما ركوس أنطونيوس اتهمه سنة ٤٣ بحيازتها، ويقال إن ماركوس أنطونيوس كان يطمع فيها لنفسه ، أو لعله كان في حاجة إليها لتجميل المعبد الذي كان يطمع فيها لنفسه ، أو لعله كان في حاجة إليها لتجميل المعبد الذي كانت تم بدافع ديني ، فكان الناهبون يريدون تجميل المعابد التي تصادف عوى في قلوبهم (٤٣)، ولم يؤد نهب جزيرة رودس على يد كاسيوس لونوحينوس (٤٣) موي في عام ٤٣ إلى تجميل المعابد الرومانية بدرجة كبيرة ، ولكنه كان ضربة قاضية في على المدرسة الفنية العظيمة في الجزيرة .

وكان أحباب النحت اليوناني في روما مولعين بتشجيع ابتكار قطع فنية جديدة ، وفي نفس الوقت كان الفنانون الذين استطاعوا الاستمرار في أثينا والمدن اليونانية الأخرى يعرفون أن الرومان ربما أصبحوا أحسن مشجعيهم ، وربما كانت الأعمال الفنية التي تمت في أثينا خلال القرنين الأخيرين قبل الميلاد بإيحاء أو بتشجيع من الرومان ، ومثال ذلك پوليكليس الأثيى وابناه تيموكليس وتيارخيديس الذين بلغوا شيئاً من الشهرة في اليونان ، وأقيم أحد تماثيل پوليكليس في أولمبيا ، وصنع ابناه تمثال أسكليوس في الاتيا<sup>(٣٦)</sup> ، ثم استقر پوليكليس وابناه في روما ، بناء على نصيحة كيكليوس ميتللوس المقدوني ، فيا يبدو . ذلك أنه بعد أن غزا كيكليوس مقدونيا عام ١٤٦ ، وقبل وفاته عام ١١٥ ، بني هذا القائد باب أوكتافيا في روما ، وأدمج بعض أعمالهم في ذلك البناء ، ومن أهمها تمثال پوليكليس و أبوللو يحمل القيثارة » .

للفن اليوناني بعد اضمحلال أثينا . ومن الدليل على ذلك مثلا أن الفنان أركيسيلاوس قام بصنع قطع فنية للثرى الرومانى لوكلوس ( حوالى ١١٧ – ٥٦ ) كما قام بصنع قطع فنية أخرى لاسينيوس بوليو مؤسس أول، مكتبة عامة في روما ، وللقائد فارو، وليوليوس قيصر نفسه. وكان التمثال الذي صنعه أركيسيلاوس ليوليوس قيصر ، وهو التمثال المعروف باسم فينوس الأم ، تمثالا لتزيين المعبد الذي أنشأه يوليوس قيصر عام ٤٦ (٣٧) . ومثال فني آخر هو الذي صنعه النحات پاسیتیلیس الذی کان فی روما من حوالی ۲۰ ــ ۳۰ ، ولم یکن باسيتيليس على أية حال من اليونان، بل من إيطاليا، التي كانت تسمى باسم اليونان العظمي . وبهذه الصفة كان هذا الفنان من بين الإيطاليين الكثيرين الذين استفادوا من قانون بلاوتيا پاپيريا (٣٨) ، وهذا القانون هو الذي أعطى جميع الحقوق الرومانية لجميع المقيمين في إيطاليا جنوبى جبال الألب ، ولم يكن پاسيتيليس نحاتاً بل كان ممثلاً للفن اليوناني ، وكان عمله مشابهاً لعمل يونانيين آخرين عديدين ممن شرحوا الآداب اليونانية للعالم الرومانى وكتب بحثآ طويلا عن الفن اليوناني عنوانه بعد نقله إلى اللغة العربية ﴿ خمسة مجلدات عن الأعمال المجيدة في العالم ، ، ومن المؤسف أن هذا البحث فقد لأنه آخر ما كتب في العالم القديم بيد فنان محترف ، وكان باسيتيليس من هواة الفن ، وربما أنه كان يساعد الهواة بنقده ، وأنشأ مدرسة للفن ، ومن أحسن تلاميذه ستيفانوس ، ومنيلاوس (٣٩).

## النحت الروماني

وهذا يقودنا إلى موضوع النحت الرومانى ، أو بعبارة أدق النحت اليونانى الرومانى . ومن الصعب علينا أن نرمم خطوطاً تفصل بين الأعمال الفنية التى قام بها نحاتون يونانيون فى أثينا إرضاء المنوق الرومانى ، وبين الأعمال التى قام بها النحاتون اليونانيون فى روما ، والأعمال التى قام بها تلاميذهم الرومان،

ولم يوجد حد فاصل قاطع ، فالحصائص الرومانية مثلا أصبحت أكثر انتشاراً ولكنها لم تكن أبداً كافية لأن تمحو الأسلوب اليوناني أو أن تطغى عليه قبل عصر أغسطس قيصر . ومن الواضح أن النحاتين اليونانيين الرومانيين في العصر الروماني الجمهوري كانوا تحت التأثير اليوناني أكثر من الكتاب أمثال لوكريتيوس وشيشرون وقرجيل .

والحقيقة أن تأثير النحت اليونانى فى روما كان شائعاً عاميًا، وكان اوضح بكثير من تأثير الأدب اليونانى فى الأدب الرومانى، فلم يكن للأدب اليونانى تأثير إطلاقاً فى أناس لا يعرفون اللغة اليونانية أو لا يعرفونها بدرجة كافية، وأما جميع التماثيل فى المعابد والقصور الرومانية فكانت يونانية ، وكان أى شخص له ذوق فى يستطيع أن يفهمها فى الحال.

وأصبحت روما أكبر سوق للفن اليونانى ، وكان هناك تجار و وسطاء دا ثمون ومن أشهرهم أفيانوس إيفاندروس ، الذى كان صديقاً للخطيب شيشرون (٤٠) ، وبلغ من كثرة القطع الفنية اليونانية أن أى شخص أراد تجميل معبده المفضل أو منزله كان يستطيع بسهولة أن يحصل على احتياجاته فى المتاجر الرومانية .

وازدادت ميول الناس نحو الصور الفردية المنحوتة، سواء أكانت صوراً نصفية أم تماثيل كاملة ، وفي هذا الميدان وجدت الصفات الرومانية أحسن فرصة التعبير عن نفسها ، وخاصة صفة الواقعية ، مهما يكن رأينا فيها ، وربما ساعدت الصور الإتروسكية القديمة على تحويل النحاتين الرومان عن إعجابهم البالغ باليونان . وعلى أية حال فإن أفضل الصور الرومانية المنحوتة لم تظهر إلافي نهاية العصر الأوغسطيني أو بعد ذلك .

ونظراً لتركيز الفن اليوناني في روما أكثر من أية مدينة يونانية، فليس من المستغرب أن تجئ معرفتنا بهذا الفن من المصادر اليونانية مثل پوزانياس (النصف الثاني من القرن الثاني) بقدر ما جاءت من مصدر لاتيني ، وهو كتاب التاريخ الطبيعي تأليف بليني الأكبر (النصف الثاني من القرن الأول) ، وعلى أية حال كانت النتيجة الرئيسية لهذا التركيز تأخير ظهور فن روماني خالص.

وربما قال الأخلاقيون هنا إن فى ذلك عقوبة صالحة جزاء لما حدث من مصادرة الفن اليونانى على نطاق واسع واستيراده إلى روما وهوما لم يحدث فى أى عصر من العصور على مثل ذلك النطاق ، أو بمثل هذه الدرجة من التمام . ثم تبعثرت التحف الفنية التى ملكتها الدولة الرومانية فى شتى أنحاء أوربا وأمريكا (٤١) .

وفى بداية القرن الثانى قبل الميلاد ، أدخل الرومان طرازين معماريين جديدين ، هما البازيليكا وقوس النصر .

أما البازيليكا (٢٠)، فلم تكن بهواً بسيطاً بل مبنى مغلقاً ذا شكل مستطيل يستخدم قاعة للمحاكمة أو مكاناً للمعاملات المالية ، أو لاجتماع رجال المال والسياسة ، وأول هذا النوع من المعمار في روما هو البناء المعروف باسم بازيليكا پوركيا الذي بناه الرقيب كاتو عام ١٨٤ ، وبالتدريج ظهر في روما عدد كبير من هذا النوع من المعمار (حوالي العشرين) وبعضه كان مكشوفاً إلى السهاء ، وبذلك كانت البازيليكا تشبه الأبهاء المبنية حول فناء الدار ، وبمضى الزمن تحولت هذه المباني البازيليكية إلى كنائس مسيحية والاسم نفسه يوحى الآن بكنيسة مسيحية مبنية على نفس الطراز (٢٠٠).

وأما قوس النصر فهو تطور رومانى لمبنى أبسط ، وهو باب النصر الذى كان القائد الرومانى المنتصر يستطيع أن يدخل منه إلى المدينة التى انتصر عليها . وأقدم قوس نصر بناه قائد رومانى اسمه ل سترتينوس فى روما حوالى عام ١٩٦ ، والثانى بناه ب . سكبيو الإفريقي عام ١٩٠ ، وفى النهاية تم بناء ٨٨ قوساً للنصر فى روما ، وغيرها كثير فى العالم الرومانى ، ولم يبق من هذه الأقواس فى روما سوى خمس وليس بين هذه الأقواس الحمس واحدة ترجع إلى ما قبل الميلاد .

ربما كان أحسن مثل للنحت الرومانى الخالص هو مذبح السلام ، الذى دشنه مجلس السناتو عام ٩ ق.م تذكاراً للسلام الذى منحه أغسطس قيصر للعالم الرومانى . وكان المذبح محاطاً بحائط من الرخام ارتفاعه حوالى ثلاثة

أمتار ممثل عليه بالنحت الغائر موكب من الأسرة الإمبراطورية وكبار الموظفين الرومانيين ، وعلى قدر ما يستطيع الباحث أن يحكم من البقايا الأثرية ، كان هذا النصب القوى عملا رائعاً ، ومن الواضح أنه كان رومانياً في هدفه ، فهو رمز دقيق للحضارة الرومانية في أعلى مراتبها وهو مع هذا يذكرنا بالفن اليوناني إذ تبدو الشجرة الرومانية الفتية مطعمة بالجمال اليوناني .



شكل ۱۱۲ – مذبح السلام لأغسطس قيصر، تم بناؤه في روما سنة ۱۳ ق. م. ودشته مجلس السناتو في عام ۹ ق. م. ولم يبق منه سوى بقايا قليلة، ولكن محاولات عملت لإعادة بنائه كاملا، وهذا الشكل لأحد الأفاريز، ويصور أعضاء من الأمرة الإمبراطورية، حيث يرى أجريبا واقفاً في الوسط يضع على رأسه الغطاء الخاص بكاهن

(مات ۱۲ ق. م), نوجد شروح وصبور آكثر عن هذا المذيح في كتاب: José Pijoàn, Summa ( Madrid, 1934 ) 79 — 79 جوبنور آكثر عن هذا المذيح في كتاب: artis 5, 271 — 79 ( Madrid, 1934)

ونزعت أجزاء من مذبح السلام منذ عهد بعيد ، ولكن قطعاً منه عثر عليها فى أوقات متفرقة ، ويمكن رؤيتها فى متحف أوفيزى بفلورنسا ، ومتحف اللوفر ، ومتحف الفاتيكان ، وبوجه خاص فى المتحف الوطنى فى روما ، حيث تعرض نماذج من القطع الأثرية من هذا المذبح ، مع نموذج مؤقت للمذبح كله .

وفي القرن الثالث قبل الميلاد صنعت أحسن التماثيل الصغيرة المعروفة باسم تناجرا (انظر الفصل الثالث عشر هنا) ، وصنعت هذه التماثيل الصغيرة في أماكن كثيرة ، ومن المحتمل أن يكون بعضها صنع في إيطاليا ، على يد فنانين يونانيين ، واستعمل الفنانون الرومان مادة الفخار في صنع تماثيل أكبر ، وأيضاً في تزيين المباني ، وربما استعاروا الفكرة من الأمثلة الأتروسكية (أواني حفظ رماد الجثث وأقنعة الموتى ، والمجموعات المنحوتة على التوابيت) ، وكان هذا الفن الروماني قديماً نسبياً ، واستمر استعماله في العمارة حتى نهاية الإمبراطورية ، وفي عام ١٩٥ شكا الرقيب كاتو من أن التماثيل الفخارية

الموضوعة فى واجهة المعابد الرومانية تبدو وضيعة ومضحكة إذا هى قورنت ُ بنائيل البونانيين الرخامية .

واستعمل الفنانون الرومان نفس المادة لتزين الحوائط وتخطية أخشاب السقوف والكرانيش ، وكانت اللوحات المصنوعة من الفخار تصب في قوالب. وكتب شيشرون إلى أتيكوس ذات مرة يطلب منه نماذج قوالب أثينية. ثم قل استعمال القوالب الفخارية خلال العصر الأغسطسي ، لأن ازدياد الثروة شجع على استعمال الرخام بدلا من الطين المحروق.

## التصوير الهلنستي والروماني(١٤)

من الغريب أن معرفتنا بالتصوير الهلنسي والروماني في ذلك العصر الذي نصدده ناقصة . والواقع أن معلوماتنا عن المرحلة السابقة على ذلك العصر والمرحلة اللاحقة له معلومات طيبة ، في المرحلة السابقة على ذلك العصر كان تطور التصوير الزخرفي على الأواني الفخارية مساعداً على الفهم ؛ إذ ندرك منه جميع الصفات المميزة لفن الرسم اليوناني ، أما المرحلة اللاحقة لذلك العصر فتوجد منها صور الحوائط من بومبي وهركولانيوم التي تتراءى فنها نماذج المنستية (٤٥) .

ووصلت إلينا أسماء عدد قليل من الرسامين الرومان ، ومن أقدم تلك الأسماء امرأة اسمها أيايا الكيزيكية (٢٦) التي عاشت في روما أيام شباب فارو (أى حوالى ١٠٠ ق.م) وكانت ترسم صور الأفراد ، وبخاصة صور السيدات بما في ذلك صورتها، وكانت تحصل على أجر أكثر من أعظم منافسيها من الفنانين من الرجال ، مثل سوپوليس وديونيسيوس ، وعاشت دون أن تتزوج ، وهناك رسامان آخران يستحقان الذكر ، وأولهما تيموماخوس البيزنطي الذي ازدهر زمن يوليوس قيصر ، واشتغل برسم الموضوعات الأسطورية ،

فضلا عن رسم الأشخاص ، وثانيهما لوديوس ( أو تاديوس ) الذى ينتمى إلى العصر الأوضطينى ، وهى الذى ابتكر و طريقة لطيفة فى الرسم على الحوائط ، حيث رسم فيلات وأبوابا ومناظر للحدائق وأشجاراً مقلسة وغابات وتلالا وأحواض سمك ، وبواغيز وأنهار وسواحل (٤٧) تتخللها شخصيات مختلفة تقوم بأنواع النشاط ، غير أنه لا توجد نماذج معروفة من تصوير هذين القنانين ولكن الباحث يستطيع أن بتخيل كأن بعض صور پوميي مستمدة من هذين الفنانين .

## المحوهرات والأحجار الثمينة المنحوتة

من أهم الفنون الزخرفية نحت الأسجار الثمينة أو و الكاميو ه (٤٨) الذي جاء إلى روما من اليونان ، وقصة هذا الفنهي قصة النحت والتصوير في العصور القديمة ، ففي مبدأ الأمر استوردت القطع الفنية ، ثم الفنانون أنفسهم، وفي المرحلة الثانية قام الفنانون بتعليم تلاميذ من الرومان، وهذه المرحلة الثانية لم يتم الوصول إليها في أيام المسيح، وكانت أحسن نماذج الكاميو الرومانية تصنع على يد يونانيين .

كان الملك مثر يداتيس الأكبر من أعظم جامعى الأحجار الثمينة المنحوتة (٤٩) وبعد وفاته عام ٦٣ أعطى پومبى كنوز مثر يداتيس لمعبد جوپيتر على تل الكاپيتول، وأول رومانى جمع الأحجار الثمينة المنحوتة هو م. أيميليوس سكاوروس، الذى كان مساعداً لپومبى أثناء حروب مثر يداتيس، وبعدها (حوالى عام ٢٦)، وهو الذى انتصر على أريتاس ملك نبطه، وكان يوليوس قيصر أيضاً عباً لجمع الأحجار الثمينة المنحوتة، وقدم منها أعداداً كثيرة للمعبد الذى سهاه فينوس الأم، وعلينا أن نذكر دائماً أن الاعتقاد كان سائداً بأن الأحجار الثمينة المنحوتة ذوات خصائص سحرية، وإهداؤها للمعبد كان يشبه إلى حد ما المنحوتة ذوات خصائص سحرية، وإهداؤها للمعبد كان يشبه إلى حد ما إهداء الكنيسة المسيحية بعض الأشياء التى تكون ذات قيمة مادية (مثل

غطاء مذبح أو كأس نبيذ القداس) فضّلا عن كونها مخلفات دينية تمينة .

وحذا القادة والحكام الرومان حذو الإيرانيين والبابليين واليونانيين، واستعملوا الأختام لتأكيد أوامرهم ، وربما كان يوليوس قيصر أول من عين حارساً لخاتمه الحاص ، وكان تعيين هذا الحارس بداية لموظفين من نفس النوع فى الحكومات التالية حتى العصور الحديثة . وكان للإمبراطور أغسطس قيصر ثلاثة أختام، بحمل الأول منها صورة أبو الهول، والثانى رأس الإسكندر المقدوني، وهما من عمل پيرجوتيليس . والثالث رأس أغسطس قيصر نفسه ، وهو من عمل ديسكوريديس وربما كان الحاتم الأول مصرى النموذج، والثانى يونانياً، والثالث يونانياً ، وعاش الفنان ديسكوريديس فى روما وكان أعظم حفار فى العصر الأوغسطينى ، وخلفه أبناؤه الثلاثة وهم يوتيخيس وهير وفيلوس وهيللوس .

وهناك عدد كبير من المجوهرات المحفورة والكاميو القديمة يمكن فحصها في حجرة الميداليات الملحقة بالمكتبة الأهلية بباريس ، وفي مجموعات مماثلة ، ولا معنى لوصفها هنا فإن ذلك يكون عملا مملا ، بل عديم القيمة لعدم وجود صور توضيحية (٥٠).

#### تعليقات

- (١) هذا الفصل استمرار للموضوع الذي بدأ في القسم الثالث من الفصل الثالث عشر من هذا الكتاب.
- : بنام على جميع الأشكال المتعلقة بالموضوع بسهولة في كتاب Margarete Bieber: The Sculpture of the Hellenistic age (quarto, 244 pp., 712 ills; New York: Columbia University Press, 1955).

ويجد القارئ عدداً كبيراً من هذه الأشكال أيضاً في كتاب:

José Pijoàn: Summa artis (Madrid, vol. 4, 1932; vol. 5, 1934).

فضلا عن كتب أخرى.

- (٣) كثيراً ما يكون من الصعب توزيع الفضل بين أتاللوس سوتير ، ويومينيس الثانى . كما أن من الصعب توزيع الفضل بين بطلميوس سوتير وبطلميوس فيلادلفوس ، ومن الأسهل نسبة عصر برجامه (وأيضاً عصر الإسكندرية ) إلى الملكين معاً .
- (٤) أقصد هنا أن قطع النحت نقلت إلى برلين ، وبنيت بمتحف برلين قاعة ضخمة ليوضع بها نموذج للهيكل مع الأفاريز الأصلية وكان من أعظم معروضات متحف برلين في تلك السنوات. ونقل الروس هذه التحف أثناء الحرب العالمية الثانية ، ومكانها الحالى غير معروف (خطاب من السيدة جيردا برونز من برلين بتاريخ ٣١ ينايرسنة ١٩٥٢).
- (٥) كثيراً ما يخطئ الزائرون في هاتين الحالتين فضلا عن حالات أخرى فهم معنى كلمة ﴿ جالى ﴾ فهم يفكرون في الجاليين من إقليم الحال ، أى فرنسا الحالية ، غير أن المقصود هنا هم الحاليون الآسيويون أو الجالاتيون ، انظر Piotr Biénkowski (مات عام ١٩٢٥) .

Die Darstellungen der Gallier in der Hellenistischen Kunst (184 ills.; Vienna 1908); Les Celtes dans les arts mineurs gréco --- romains (336 figs.; Cracow, 1928)

(٦) توجد قائمة بأسماء خطباء أتيكا العشرة في المجلد الأول من النسخة الإنجليزية من هذا الكتاب ص ٢٥٨ ، وهم جميعاً ينتمون إلى القرنين الحامس والرابع ، ولذا استقر أمر هذ المسجل في أوائل القرن الثالث ، وهذا هو تاريخ سجل برجامه تقريباً .

- (٧) قام أعداء أنطيوكس يتغيير لقبه من إبيقانيس أى الواضح أو المشهور إلى البيانيس أى الغضبان .
- (٨) مدينة مسينا هي عاصمة جزيرة مسينيا في الجنوب الغربي من جزر الپيلوپونز،
   وهي غير مدينة مسينا الواقعة على الساحل الشهالي الشرقي لجزيرة صقلية.
- (٩) دسبينا لفظ يونانى معناه السيدة وكانت تمثل مختلف الإلهات ، وخاصة پرسيفونى وعرف الرومان الآلهة برسيفونى باسم پروسير پنا . أما العمالقة وعددهم ١٧ أو ١٣ فهم مخلوقات ضخمة من أبناء الإله أورانوس أى السهاء والإلهة ١ جى ، أى الأرض .
- (١٠) الإلهة ليتو ابنة أحد الآلهة العمالقة ، وهي أم الإلهين أبوللو وأرتميس من زيوس ، وكان الرومان الناطقون باللاتينية يطلقون على ليتو وأرتميس اسمى لاتونا وديانا .
- (۱۱) ربما كان منكراتيس هذا هو الفنان الأول فى بناء الهيكل الكبير فى برجامه ، وكانت هناك صلات فنية وسياسية قوية بين برجامة ورودس ، والواضح أن تبنى منكراتيس لكل من أبوللونيوس وتاورليكوس يجعلهما كما يجعل مجموعة ثور فارنيزى من القرن الثالث قبل الميلاد .
- (۱۲) د ثور فارنيزى ، هو الاسم التقليدى والأسهل لمجموعة ضخمة توجد الآن فى المتحف الأهلى فى نابولى ، وتمثل هذه المجموعة الأخوين آمفيون وزيتوس بربطان الفتاة ديركه إلى قرنى ثور (وهى أسطورة معقدة ليس هنا مجال لسردها) والثوريشغل الجزء الأساسى من المجموعة التى تكون شكلا هرميا وعرفت المجموعة كلها باسم ثور فارنيزى لأنها كانت ضمن مجموعة الآثار الخاصة بأسرة فارنيزى المشهورة فى دوقية بارما ، ثم انتقلت هذه المجموعة فى النهاية إلى متحف نابولى .
- (١٣) مدينة بريبي إحدى المدن الأيونية الاثنى عشرة ، الواقعة على ساحل آسيا الصغرى في شمال غرب كاريا ، وكان الاتصال سهلا بيها وبين جزيرة رودس والحزر الأخرى .
- (11) لم يكن من المستطاع إلا إذا اتبع الفنان الطريقة اللطيفة التي اتبعها المصريون في التمثال المصنوع من القاشاني لفرس البحر ، وهو من عهد الأسرة الثانية عشرة ، حوالي ١٩٥٠ ق . م . وموجود الآن في متحف المتروبوليتان في نيويورك . وتوجد حول ذلك التمثال أزهار اللوتس وطيور وأوراق شجر مرسومة على جسم فرس البحر وربما كان هذا جائزاً في جسم فرس البحر ولكن كيف يمكن أن يستعمله الفنان مع أبوللو أو أفروديتي ؟

- (١٥) النسبة هنا إلى هرميس ، ربما كانت هذه التسمية لأن بعض النسخ الأولى كانت تمثل الإله هرميس نفسه على شكل رأس ووجه ذى لحية فوق عمود حجرى ، وكلمة و هيرما ، تستعمل لوصف صورة تقتصر على الرأس والجزء الأعلى من الصبر ، أما النصف الأعلى من الجسم فهو تطور رومانى جاء فيا بعد وأقدم الأمثلة الموجودة منه هى الرؤوس المغطاة بخوذات القادة العسكريين في أتيكا ومن أشهرهم السياسي اليوناني بيركليس .
- G. Sarton, "Portraits of ancient men of science", Lychnos (Uppsula, ( \ \ \ ) 1945), pp. 249 256, 1. fig

### وانظر أيضاً مقالة مختصرة في :

- (۱۷) التمييز بين صور العذراء ليس فقط عن طريق التفاصيل التي تدل على مرحلة معينة من حياتها (التطهير ، البشارة ، الصعود وغير ذلك) بل أخذ كثير من هذه الصور الاسم الفني المعروفة به من شيء خارجي مضاف إلى الصورة ويساعدنا على معرفتها ، مثل صور قديسين معينين ، أو ملائكة ، أو صخور جميلة ، أو أعشاب تحترق ، أو عباءة على كتنى العذراء ، أو سبحة ، أو عنقود عنب ، أو ورود ، أو بنفسج ، أو عباءة على كتنى العذراء ، أو أى نوع من الطيور مثل الزقزاق والصفير الذهبي أو طير الحسون الذهبي الكثير ، بحبث إنه وطير الحسون ، ويوجد من صور العذراء ومعها طير الحسون الذهبي الكثير ، بحبث إنه المحتود بنها بطرق أخرى ، انظر Mow York : Pantheon, 1946) [عدر (1947)]
- Christine Alexander, Bulletin of the Metropolitan Museum of Art (New ( \\^) York, May 1953), pp. 241 251, 14 figs.
- (١٩) هذه الجزيرة نائية إذا قورنت بالجزر الأخرى المبعثرة على طول الساحل الآسيوى وجزيرة ميلوس آخر جزر السيكلاديس غرباً وتحاذى الجزء الجنوبي الشرقي من الهيلوپونيز تقريباً.
- (۲۰) تمثال هرقل فارنیزی (فی نابولی) تموذج صعه لیسیبوس ، وهو المثال المحبوب للإسكندر الأكبر . وهناك عدد ضخم من القطع الفنیة (حوالی ۱۵۰۰) منسوبة إلیه ، وبفضل سخاء الإسكندر وتشجیعه لا بد أن لیسیبوس استخدم فنانین آخرین كثیرین وسبق شرح كلمة فارنیزی فی الحاشیة ۱۲.
- (۲۱) يقع معبد إيزيس وأوزوريس (أو سرابيس) في روما ، وافتتحه ماركوس

أنطونيوس عام ٤٣ ق . م . ثم أمر تيبريوس بنخريب ذلك المعبد في عام ١٧ . بسبب الفضائح إلى يقال إنها كانت تحدث فيه .

(۲۲) تصویر النیل (أو روح النیل) عن طریق النحت فکرة فنیة قدیمة صورت علی المبانی المصریة ، ونجدها مثلا فی هرم الملك سحورع بأبی صیر (الاسرة الحامسة حوالی ۲۰۵۰ ق . م) وفی قطعة من النحت البارز بالمتحف البریطانی من عصر الاسرة الحادیة والعشرین (حوالی ۱۰۰۰ ق . م) غیر أن المجموعة الضخمة المحفوظة فی الفاتیكان عمل فنی مختلف تماماً ، وهو المفهوم الیونانی الرومانی لفكرة مصریة ، وهناك تصویر لمنابع النیل فی باب هادریان ، بمعبد أنس الوجود (جزیرة فیلة بأسوان) وصورت أنهار أخرى بنفس الطریقة ، ومثال ذلك تصویر نهر تیبر الموجود فی متحف اللوفر .

(٣٣) كان لاوكون أميراً طرواديًّا وكاهناً لأپوللو، دنس حرمة المعبد. أما موضوع التمثال فهو أنه بينها كان لاوكون يقدم القرابين على المذبح يساعده فى ذلك ولداه، خرجت حيتان من اليمين واليسار والتفتا حول أجسام الرجال الثلاثة وهذا التمثال يصف عذابهم عند الموت، وهو منظر حزين إلى حد لا يطاق. وكانت الصعوبات الفنية التي تغلب عليها الفنانون صعوبات ضخمة.

( ٢٤) انظر صورة إلحريكو الراثعة للاوكون وخلفه منظر لمدينة طليطلة ، في المتحف الفي بمدينة واشنجتون وكانت هذه الصورة سابقاً ببلجراد ضمن مجموعة الأمير بولص الصربي .

( ٢٥) كثيراً ما يطلق على العالم الأثرى ونكلمان ( ١٧١٧ ، ١٧٦٨) اسم أبو الآثار الكلاسيكي، وإحقاقاً للحق فيا يختص به أبو الآثار الكلاسيكي، وإحقاقاً للحق فيا يختص به ( وأيضاً فيا يختص بالعالمين لسنج وجوته ) يجب أن نذكر أن أحسن نماذج الفن اليوناني لم تكن عرفت بعد .

### (٢٦) يجد القارئ هذه القصة والنصوص المتعلقة بها في كتاب :

Margarete Bieber: Laocoon. The influence of the group since the rediscovery (22 pp., 29 ills.; New York: Columbia University Press, 1942).

(۲۷) التمثالان الأولان موجودان في متحف اللوقر، ولذا فهما معروفان لدى الناس باسمهما الفرنسي، أي أفروديتي دى ميلو وانتصار ساموتراكي. والواقع أن وجودهما في اللوقر زاد في شهرتهما إلى حد ما . ولاشك أن هذه الشهرة كانت تنمو بدرجة أقل لو أن

' هذين التمثالين كانا في متحف أصغر . ومن ناحية أخرى يجب أن نذكر أن قطعاً فنية كثيرة تعرض في اللوڤر منذ قرون دون أن تصبح مشهورة .

(۲۸) وصلت إلى متحف اللوڤر مقدمة السفينة التي تظهر كقاعدة المختال انتصار ساموتراكي، وتجعل لذلك التمثال قيمة عظمي. وكان وصول هذه القطعة الفنية إلى متحف اللوفر سنة ۱۸۸۳ ولم تبدأ شهرة هذا التمثال إلا بعد عام ۱۸۸۳ ، وبما أن تمثال النصر ربما كان عملا من أعمال القرن الثالث فإننا تحدثنا عنه في القصل الثالث عشر من هذا الكتاب ، مع العلم بأن الباحثة مرجريت بيبر ترجعه إلى أوائل القرن الثاني (۲۰۰ – ۱۹۰) وتنسبه إلى فنان اسمه بيثوكريتوس الرودسي .

Gilbert Bagnani, "Hellenistic sculpture from Cyrene," Journal of انظر (۲۹)

Hellenic Studies 41, 232. - 246 (1921).

ولاعجب أن أفروديتي برقة ليست معروفة مثل أفروديتي ميلوس ، لأن أفروديتي ميلوس ، لأن أفروديتي ميلوس ملأت إعجاب الناس قبل أختها بقرن من الزمان .

(٣٠) تكون الشهرة عادة مشوبة ببعض الخطأ على الأقل ، لأنها تعبر عن آراء غير العارفين بعض الأحيان ، وكثيراً ما تكون آراؤهم هذه مستندة إلى أشياء خارجة عن الموضوع . والواقع أن الشهرة مسألة عجيبة ، ولا يستطيع أحد أن يعرف كيف تبدأ وكيف تنمو وكيف تنبت في عقول الناس . وهنا نسأل لماذا وكيف صار تمثال نفرتيتي أو تمثال أفروديتي كثير الرواج بين الناس ؟ ونستطيع أن نصفهما بأنهما من التحف الرائجة لكثرة إقبال الناس على شرائها .

(٣١) أطلق لقب المبطئ على كونتوس ما كسيموس فابيوس ، وذلك بسبب أساليبه في البطء واجتناب الطرق الواضحة خلال الحرب ضد هانيبال (الحرب البونية الثانية) وكان اسم فابيوس هو الذي أوحى باسم الجمعية الفابية في إنجلترا سنة ١٨٨٤ ، وأهدافها نشر الاشتراكية دون اللجوء إلى العنف أو الثورة .

(٣٢) تقع جزيرة إرتريا في يوبيا وهي كبرى جزر بحر إيجه ، وهذه الجزيرة من القرب لأرض اليونان بحيث يمكن اعتبارها قطعة منها تقريباً ، وعند جزيرة خالكيس بضيق بوغاز يوريپوس بين الجزيرة وبيوتيا بحيث بنيت فوقه قنطرة .

(٣٣) يشتمل المجلد الأول من طبعة جورج لونج (لندن ١٨٥١) على الجزء السابع تاريخ العلم – سادس من هذه الحطب وعنوانه و الحطب السبع ضد قريس و ، انظر بداية الكتاب الرابع وعنوانه العلامات ، وكان قريس من أكبر جامعى الفن اليونانى فى صقلية وأضعفهم ضميراً ، وكان يستعمل الجواسيس والمخبرين مثل تليپولوس وهيرون للحصول على التحف الأثرية ، وفى مسينى ( مسينا الحالية ) جمع قريس تمثال هرقل الذى صنعه ميرون ( عاش د ٤٠٥-٥٠٥) ، وتمثال و حاملى السلال و الذى صنعه بولكليتوس ( عاش من ٢٥٠-٥٠٥) وتمثال إينوس الذى صنعه براكسيتيليس ( عاش ٢٥٠ - ٣٧٠) .

(٣٤) قارن بهذا سرقة المخلفات المقدسة على يد المسيحيين المتعصبين ، الذين لم يترددوا في ارتكاب الجرائم في سبيل زيادة قداسة كنائسهم المفضلة (مقدمة المجلد الثالث من هذا الكتاب ، صفحات ١٠٤٤ ، ٢٦٦ ، ٢٩١) .

( ٣٥) كثيراً ما يطلق على كاسيوس لقب «قاتل الطغاة » لأنه تزعم مع بروتس تكوين المؤامرة ضد قيصر ، وقام معه بقتله في ١٥ من مارس عام ٤٤ ق . م .

(٣٦) كانت مدينة إلاتيا أهم مدينة في البلاد اليونانية بعد دلني، وتقع في فوكيس.

Pliny, Natural History XXXV, 156. (۳۷)

(٣٨) صدر هذا القانون عام ٨٩ بفضل م . سلفانوس بلاوتوس الذي كان مدافعاً عن الشعب ومصالحه (تربيونا) في هذه السنة ، وإلى ك . پابيريوس كاريو الذي كان قنصلا في ٨٥ – ٨٤ ثم في ٨٧ ، وقتله پومپي عام ٨٧ ، ولم تكن الحقوق الرومانية تمنح بحميع الإيطاليين ، بل اقتصرت على أولئك الذين يستوفون شروطاً معينة .

Pliny, Natural history XXXV, 156. (٣٩)

( ٤٠) كان ك . أفيانوس إقاندورس ، أحد معاتيق م . أيميليوس أفيانوس ، وكان يعمل في تجارة الآثار في أثينا عندما تعرف به شيشرون ، وفي ٣٠ ق . م . أخذ أفيانوس إقاندروس إلى روما أسيراً .

(11) ربما كانت الحالة الوحيدة المشابهة لاستيراد الفن الأجنبي هي استيراد القطع الفنية الصينية إلى اليابان ، واستيراد قطع الفن الأوربي والآسيوي إلى الولايات المتحدة . غير أن الهواة الأمريكيين لم يلجأ وا إلى السرقة ، بل بالغوا في دفع الأنمان لدرجة أن رفعوا الأسعار العالمية للأعمال الفنية إلى مستويات عالية .

(٤٢) هذا هو الاسم اللاتيني الذي احتفظت به اللغات الإنجليزية ، وهو مأخوذ

عن صفة یونانیة مؤنثة هی لفظ « بازملیکی » ، أی ملکی ، وکان الیونانی یطلق اسم stoa basilice.

(٤٣) من الأمثلة على ذلك كنيسة سانت كليمنت في روما ، وكنيسة سانت أمبر وجيو في ميلان ، وكلمة الآن لها معنى ديني مستقل عن العمارة ، وبعض الكنائس يطلق عليها اسم بازيليكا بسبب عظمة تلك الكنائس ، التي تتمتع بامتيازات معينة ، ويوجد في روما سبع بازيليكات (ليست سانت كليمنت من بينها) وفي باريس تعتبر كنيسة القديسة كلوتيلد وكنيسة القديسة جان داوك وكنيسة القلب المقدس كنائس بازيليكية ، وأقدمها كنيسة القديسة كلوتيلد التي بدأ بناؤها سنة ١٨٤٦ ، ثم كنيسة القلب المقدس سنة ١٨٤٠ . ثم كنيسة القلب المقدس سنة ١٨٤٠ .

Ernst Pfuhl, Meisterwerke griechischer , lid ( £ £ )

Zeichnung und Malerei (160 ills., Munich, 1924); English trans. by J.D. Beazley

(152 pp., 126 pls. London: Chatto and Windus, 1955).

( 63 ) تخربت مدينتا بومبى وهركولانيوم بسبب ثوران بركان فيزوف فى ٧٩ م . ، ولكن كانت كل مهما مدينة قديمة ، وترجع رسوم الحوائط بهما إلى السنوات الواقعة بين سنة ، ٣٠ ق.م وسنة ٧٩ م ؛ وقد قسمت هذه الرسوم إلى ثلاث مجموعات وأقلمها رسوم الطريقة الأولى : ثم رسوم العصر الواقع بعد عصر سهلا ( ١٣٨ – ٧٨) وهى رسوم الطريقة الثانية . ثم رسوم العصر الواقع بعد عصر أغسطس ( مات فى ١٤ م . ) ، وهى رسوم الطريقة الثانية وفى هذه الرسوم الثالثة عناصر مصرية ، غير أن أهم تلك يهلصور جميعاً هى رسوم الطريقة الثانية أو الثالثة .

Pliny, Natural history, انظر الله أو لايا أو لايا أو مايا ( ؟ ) انظر بالفظ يايا أو لالا أو لايا أو مايا ( ؟ ) انظر بنفظ يايا أو لالا أو لايا أو مايا ( ؟ ) انظر بنفط يايا أو لالا أو لايا أو لايا أو مايا ( ؟ ) انظر بنفط يايا أو لايا أو لايا أو مايا ( ؟ ) انظر بنفط يايا أو لايا أو لايا أو لايا أو مايا ( ؟ ) انظر بنفط يايا أو لايا أو لايا أو مايا ( ؟ ) انظر بنفط يايا أو لايا أو لايا أو مايا ( ؟ ) التعريف بلفظ يايا أو لايا أو لايا أو لايا أو مايا ( ؟ ) انظر بنفط يايا أو لايا أو لايا أو لايا أو مايا ( ؟ ) التعريف بلفظ يايا أو لايا أو لايا أو مايا ( ؟ ) التعريف بلفظ يايا أو لايا أو لايا أو مايا ( ؟ ) التعريف بلفظ يايا أو لايا أو لايا أو مايا ( ؟ ) التعريف بلفظ يايا أو لايا أو لايا أو لايا أو مايا ( ؟ ) التعريف بلفظ يايا أو لايا أو لايا أو لايا أو مايا ( ؟ ) التعريف بلفظ يايا أو لايا أو

(٤٧) انظر 116 Pliny, Natural History, XXXV, 116 وربما قصد پليني أن الفنان لوديوس ابتكر هذه الطريقة الجديدة في روما، وكان الفنانون الهلنستيون يمارسونها من قبل.

( ٤٨) الكاميو حجر منحوت بالنحت البارز وخاصة من حجر الكوارتز أو حجر الأونكس أو الساردونكس ذى طبقات متعددة الألوان، ويحاول النحات أن يجعل الشخص المنحوت فيها في لون والأرضية في لون آخر .

( ٤٩) جمع الملك مثر يداتيس مجموعات من التحف بحيث استغرق الرومان ثلاثين يوماً في عمل قائمة لمخزن واحد من مخازنه ، وهو مخزن تالورا ، ولا أعرف أين كان هذا

المخزن ، وللحصول على معلومات أكثر عنه بصفته محبا للفن وجامعاً له انظر كتاب:
Theodore Reinach: Mithridate Eupator (Paris 1890). pp. 286, 399.

(٥٠) ربما نكتنى هنا باستثناء واحدة من أحجار الكاميو ، وهى المعروفة باسم الكاميو الكنير الموجود في سانتشابل ، وهى الكاميو المختار من قسم الميداليات في المكتبة الأهلية في باريس ، وهى أشهر كاميو في العالم القديم وأكبرها حجماً (٢٦×٢٠) ، وتنسب إلى ديسكوريديس حفار عصر أغسطس ، وتمثل تمجيد القائد الروماني القديم يوليوس قيصر جرمانيكوس ، وهذا القائد (١٥ ق . م . - ١٩ م .) تبناه الإمبراطور تيبيريوس في عام ٤ م . ، واحتفل في روما في ١٧ بانتصاره على الجرمان . ولذلك كان هذا الكاميو منسوباً إلى ما بعد المسيحية بقليل ، وتوجد صورته ووصفه في كتاب :

Ernest Babelon, Catalogue des camées antiques de la Bibliotheque Nationale (2 vols.; Paris 1897), no. 264, vol. I, pp. 120 — 137; vol. 2, pl. XXVIII.

# الفصل الثامن والعشرون الاستشراق في القرنين الأخسرين (١)

إن قصة الاستشراق في القرنين الأخيرين للحضارة اليونانية أقل الثارة للدهشة منها في القرن الأول ، وينبغي ألا يغيب عن بالنا أن بعض الأعمال التي بدئت في القرن الثالث قبل الميلاد استمرت في القرون التالية ، وهذا يصدق مثلا بالنسبة للترجمة السبعينية .

## بلاد الأطراف: الإمبراطورية البارثية والبحر الأحمر

كان العالم الهلنسي مصطبعاً بصبعة نصف شرقية ، فكان هناك أمراء يونانيون أو مقدونيون يحكمون في الجزر وفي مصر وفي بلاد كثيرة في آسيا الشرقية . وكانت هناك مستعمرات يونانية أو مصطبعة بالصبغة اليونانية في كل تلك البلاد ، ومراكز أمامية متطرفة حتى الإقليم الطيبي في الجنوب وحتى نهر أمو داريا (جيحون) وبهر السند نحو الشرق . ومن جهة أخرى كانت هذه المستعمرات متشربة للتأثيرات الشرقية . وهذا لم يكن مقصوراً على المستعمرات المجلية ، بل شمل أيضاً المستعمرات النائية التي نشأت في أرض بابل وإبران والهند .

ومنذ أواسط القرن الثالث وما بعده كانت الإمبراطورية البارثية هى الأرض الرئيسية التى تفصل بين الشرق والغرب . وكانت شعبة من الإمبراطورية السليوكية أثناء انحلالها ، لما ثار الأخوان السكيذيان ، أرساكيس وتيريداتيس ، الحاكمان لإقليم بلخ ، على سيدهما أنتيوكس الثانى ثيوس (٢٦١ – ٢٤٦) . وحوالى عام ٢٥٠ صار أرساكيس أول ملك مستقل حكم بلاد بارثيا وكانت عاصمة ملكه هيكاتومبيليس (٢) . وهو مؤسس الإمبراطورية البارثية التى عاصمة ملكه هيكاتومبيليس (٢) . وهو مؤسس الإمبراطورية البارثية التى وسعها خلفاؤه شيئاً فشيئاً . وينتمى إلى الأسرة الارساكية التى عمرت نحو خمسة

قرون ( ٢٧٦ عاماً ) ، ثلاثون ملكاً حكموا من ٢٥٠ ق.م. إلى ٢٢٦ م (٣) .

واجتاح البارثيون الولايات المجاورة حتى امتلت إمبراطوريهم من بهر الفرات إلى بهر السند، ومن بهر أمو داريا (جيحون) شمالا إلى المحيط المندى جنوباً. وهذه الامبراطورية لم تهدد روما كما هددت إمبراطورية الأخمينيين (التي دامت حتى ٣٣٠ ق.م) بلاد البونان ، لكنها كانت حاجزاً قوياً في طريق الرومان نحو الشرق . وكانت انتصارات البارثيين راجعة في بعض أمرها إلى خططهم فيا يتعلق بالحيالة ، وقد جمعوا بين المهارة التامة في ركوب الحيل وبين الرماية بالسهام (ئ) ، وكانوا في ذلك السابقين لغزاة المغول (٥٠). وقد استطاع تيجرانيس (٢٠) حوالي عام ٨٨ والأعوام التالية أن يوقف تقدمهم مؤقتاً من جهة حدودهم الشهالية الغربية ، لكنهم هزموا الرومان هزيمة منكرة عند كراي ٧١ عام ٥٠ ق.م ، وعندها فقد كراسوس (٨) جيشه وفقد حياته . ثم أوقف تقدمهم فرباً عام ٣٩ — ٣٨ ، بغضل انتصارين لفنتيديوس نائب أنطونيوس ، وبسبب تفرق كلمتهم في الداخل ، فاستطاع أغسطس بفضل هذا الشقاق وبسبب تفرق كلمتهم في الداخل ، فاستطاع أغسطس بفضل هذا الشقاق أن يعيد السلام حوالي عام ٢٠ على الحدود البارثية . على أنه كانت لاتزال هناك منافسة شديدة بين الإمبراطوريتين الرومانية والبارثية وخصوصاً حول السيطرة على مملكة أرمينية ، وكانت كل منهما على السواء حريصة على و أن تحميها » .

والفرق الجوهرى بين الإمبراطورية السليوكية والإمبراطورية البارثية التى حلت علها جزئيًّا ينحصر في أن الحكام السليوكيين كانوا من أصل بوناني، وكانوا أكبر أبطال الحضارة الهلنستية في آسيا بينها كان الارساكيون سكيذيين Scythians أو أسيويين . ولم تخلب الثقافة اليونانية لبهم بوجه من الوجوه . أما فيما يتعلق بالتجارة اللمولية فإن من العسير أن نعرف ما إذا كان البارثيون قد استطاعوا أن ينهضوا بها لمصلحتهم أم لم يستطيعوا، وذلك لأن ما نعرفه عن التجارة الهلنستية أشبه بكتابة هو أقل من القليل . وكما لاحظ تارن ، « كانت التجارة الهلنستية أشبه بكتابة على رق محيت وحلت محلها كتابة أخرى هي التجارة الرومانية ، مثلما عنت على رق محيت وحلت محلها كتابة أخرى هي التجارة الرومانية ، مثلما عنت

آثار الطرق الملنستية تحت آثار الطرق الرومانية ، ولا يستطيع الإنسان أن يبعل من الأحوال الرومانية المعروفة أحسن من غيرها أساساً للحكم على ما كان قبلها حكماً لا سند له إلا مجرد الاستدلال و(١٠) وكان المركز الرئيسي لتجارة الشرق في البحر المتوسط لايزال هو الإسكندرية ، ولكن هل كانت طرق التجارة البارثية هي التي تملأ مخازن الإسكندرية أم لا ؟ ولا يمكن ذكر التجارة العربية هنا لأنها كانت تأتى دائماً من طريق البحر الأحمر ، لكن هل كانت القوافل الهندية والصينية تلتى تشجيعاً على السير عبر الأراضي البارثية ؟ كان جزء من تجارة الهند يأتى عبر الصحراء العربية أو على شاطئ البحر الأحمر ويمكن الحكم على أهميته من الازدهار العجيب لمدينة البتراء النبطية (١٠) .

وكان المصدر الرئيسي للحديد هو إقليم خاليبيس (إلى الجنوب من شرق البحر الأسود) وكان أسهل طريق لذلك الجديد كي يصل إلى الغرب هو السير عبر البحر الأسود ومضيق البوسفور . والمخزن الرئيسي له في كيزيكوس في بحر مرمرة . وهناك نوع أجود من الحديد يأتي من الصين عبر بلاد الصفد Soghdiana وشطر الإمبراطورية البارثية . وكانت تستورد أشياء كثيرة من الهند مثل البضائع القطنية (موسلين muslins) . وقد استطاع تشانج تشين السياسي الصيني (النصف الثاني من القرن الثاني ق.م) أن يسافر غرباً حتى السياسي الصيني ( النصف الثاني من القرن الثاني ق.م) أن يسافر غرباً حتى بلغ أرض الصفد وبلخ ، وقبل أن يجيء عام ١١٥ ه كان قد أنشأ علاقة تعامل منتظم بين الصين وبين الغرب هران . ويحتمل أن وطريق الحرير الصيني للم تكن مطروقة قبل ذلك العصر وأن استيراد الحرير الصيني ظل قليلا إلى ما بعد ذلك بكثير (١٢) والواقع أن عشاق الحرير في حوض البحر المتوسط كانوا أكثر استعمالا للحرير الخشن الذي كان بأتي من كوس ومن سورية (١٢)

وليس بيسير إعطاء معلومات أكثر دقة عن التجارة بين الشرق والغرب التي كانت تأتى من طرق أخرى إلى جنوب التي كانت تأتى من طرق أخرى إلى جنوب تلك الإمبراطورية. وشكوكنا تشمل التبادل الثقافي أيضاً. فالتأثيرات الإيرانية

مثل نحلة مثرا Mithraism ، انتشرت جنوب بلاد القوقاز ، عبر أرمينية والبحر الأسود . لكن معظمها كان قد بلغ الغرب وبدأ حياة جديدة هناك قبل تكوين الإمبراطورية البارثية . والفلكيون الكلدانيون قاموا بكثير مما عملوه بعد حلول حكم الاسكاليين محل حكم السليوكيين ، لكنه ظل مجهولا لأهل الغرب إلى أيامنا هذه (١٠) . ومن جهة أخرى فإن قدراً يسيراً من الفن اليوناني انتقل شرقا (١٠) ، لكن الرحلة الرئيسية للفن اليوناني مع طول الطريق حتى قندهار وما بعدها لم تقع إلا بعد ذلك (بعد المسيح) . وأحسن آثار الفن الپارثي هي قطع النقود . وكان استعمال النقود فكرة يونانية ، ثم صارت شرقية وبصورة متزايدة . وبالجملة يبدو أن الإمبراطورية الپارثية (في العصور السابقة على متزايدة . وبالجملة يبدو أن الإمبراطورية الپارثية (في العصور السابقة على المسيحية ) كانت على الأقل حاجزاً يحول دون صبغ الشرق بالصبغة الملنستية ودون صبغ الغرب بالصبغة الشرقية بدل أن تكون سبيلا لذلك . على أنها لم تكن حاجزاً صلباً ، بل ضرباً من سياج القضمان أو حاجز التعريشة الذي يسمح عرور قليل من الحرير والخوخ والمشمش في اتجاه الغرب و بمرور الزمان إلى الشرق .

### التجارة مع الهند والصين :

نظرنا حتى الآن فى أمر الحدود الشرقية فحسب ، لكن التأثيرات الشرقية لم تقف عن التدفق آتية من مصر . وكان البحر الأحمر حلقة اتصال بين مصر من جانب وبين جزيرة العرب وكل بلاد الهند وجزرها من جانب آخر . وكان النيل الأعلى حلقة اتصال مع السودان و إثيو بيا وغرب أفريقية (١٦٠) . وكانت الرياح الموسمية لا تزال تسوق السفن من ساحل ملبار إلى جزيرة العرب أو إلى بلاد الصومال ، ومن هناك كان بعض الهنود يتحركون كما تتحرك بعض السلم والأفكار الهندية نحو الشهال إلى عالم البحر المتوسط .

على أن معظم ما نعرفه عن تبادل الأفكار والسلع بين الشرق والغرب يتعلق بالأزمة المتأخرة، فمثلا وجدت نقود رومانية كثيرة في الهند لكنها تكاد تكون كلها من عصر ما بعد المسيح (١٧).

#### بوليبيوس :

معظم معلوماتنا عن البلاد الشرقية مستمد من المؤرخين اليونانيين ، خصوصاً پوليبيوس ( النصف الأول من القرن الثانى ق.م ) ؛ فمثلا فى كلامه عن الحرب بين أنتيوكس الأكبر وأرساكين ( ٢١٢–٢٠٥ ) وصف جيد لنظام القنوات (١٧٠ العجيبة التى تسير تحت الأرض والتى عملت فى البلاد الإيرانية و وصف قصر إكتابانا Ectabana العجيب (١٨٠ ولا شك أنه إن لم يكن قد أمد قراء تاريخه من اليونانيين والرومان بمعرفة كاملة عن الشرق فإنه أعطاهم على الأقل صوراً حية لا تنسى .

### بطلميوس الحامس إبيفانيس ، حجر رشيد:

يحن مدينون للملك الشاب بطلميوس المحامس إبيفانيس ( ٢١٠ - ١٨٠) بإضافة للاستشراق الحديث ، لها من الأهمية والغرابة بقدر ما كانت قيمتها بعيدة عن البال . فقد أصدر مجلس عام من الكهنة المصريين الذين اجتمعوا في منفيس Memphis عام ١٩٦ مرسوماً لتكريمه نقش على حجر ( ٤٥×٢٨ بوصة ) بالحروف الديموطيقية مع ترجمة إلى اللغة الهير وغليفية بحروفها القديمة وترجمة إلى الونانية . وذلك النقش ظل مجهولا لبني الإنسان مدة تقرب من ألى عام ، ثم اكتشفه الفاتحون الفرنسيون لمصرعام ١٧٩٩ في مدينة رشيد (١٩٠ وسلم إلى الإنجليز عام ١٨٠١ وأخذ إلى المتحف البريطاني. وقد تبينت للفرنسيين أهميته لأول وهلة ، وخصوصاً للجرال بونابارت الذي أمر بأن تؤخذ له نماذج وترزع على علماء أو ربا، و بمجرد أن وصل إلى إنجلترا (عام ١٨٠٧) وزع الإنجليز منه نماذج ونسخاً . وهكذا تسني لكثير من العلماء دراسة ذلك النص ذي اللغات الثلاثة ، فكشف فم سر الرموز الهير وغليفية . وقد تم فك رموزها على يد العالم الفرنسي جان فرانسوا شامپليون عام ١٨٠٢ ولا لم يكن هناك نقش ذو لغتين يضارع نقش حجر رشيد فإن علم الآثار المصرية ما كان يمكن نقش نيفوم بدونه .

فحجر رشيد هو المفتاح لفهم واحدة من أعظم حضارات الماضي.

## ميثريداتيس السادس الأكبر:

كثيراً ما ورد اسم ميثر يداتيس الأكبر (النصف الأول من القرن الأول ق.م) في هذه الصفحات ، وأنا واثق من أنه سينقش في ذاكرة قارئ كتابي . وكان مشهوراً جدا في الأزمنة القديمة وذهب بعض المعجبين به إلى حد مقارنته بالإسكندر . ولعله لا يستحق مثل هذا التعظيم الكبير ، ولكنه لا يستحق أيضاً أن ينسي في عصرنا. إنه واحد من الحكام البارزين في الماضي ، واحد من البرابرة ، القليلين الذين أنزلوا الرعب في نفوس الرومان (٢١) ، وكان ميثريداتيس ، كما يدل اسمه ، من أصل فارسي ، وقد تلقي تثقيفاً وربحا كان أول مستشرق وصلنا اسمه . ولم يكن أول الأوائل في ذلك بطبيعة الحال. كان أول مستشرق وصلنا اسمه . ولم يكن أول الأوائل في ذلك بطبيعة الحال. لكن اختلاف اللغات كان الشخص الذكي لكن اختلاف اللغات كان من الشدة في بلاد الشرق بحيث كان الشخص الذكي الايجد بداً من تعلم بعضها إذا كان محتاجاً إلى التعامل مع مختلف طوائف الناس ، ولم يكن أتصالات ميثر يداتيس الدولية أو إلى كثرة الارتحال من وطنه . ولم تكن اتصالات ميثر يداتيس الدولية مقصورة على الأمم الكثيرة في شرق آسيا ، بل امتدت إلى العالم اليوناني والروماني في الغرب وإلى بلاد الصين في الشرق الاقصى هذا إذا فرضنا ، ونحن نستطيع أن نفترض ، أن جهود تشانج تشين التقت مع جهوده .

# ختام القرن الأول

توفى مبئر بداتيس عام ٦٣ ق.م ، وقبل موته كان كثير ون من اليونانيين والرومان قد أصبحوا يهتمون بأمور الشرق .

ومن بين المصنفات الكثيرة التي ألفها الإسكندر الملطى الملقب بالمتبحر Peri Iudaion وعن مصر Polyhistor

وسورية وبابل والهند . وقد جيء بالإسكندر هذا إلى روما أسير حرب في زمان سللا ، ونبغ في روما ولورينتم (٢٢١) حيث مات وهو كبير السن أثناء احتراق بيته . ويحتمل أنه كانت لديه معلومات عن الشرق قبل أسره ونقله إلى روما ، لكنه كان يستطيع أن يحصّل وقد حصّل فعلا ، معرفة أكثر من الاطلاع على المكتبات الرومانية العامة منها والحاصة .

و مكتبة التاريخ Historion bibliothèce التى أتمها ديودور الصقلى حوالى عام ٣٠٠ ق.م وجه من العناية بالشرق مثل العناية بالغرب فمثلا القسم الأول الذى ينتهى بالحرب الطروادية وأشور وميديا وجزيرة العرب وجزر البحر الهندى بما فى ذلك بانكايا Panchaia (٢٣).

وجوبا الثانى، ملك موريتانيا ألف باليونانية مصنفات فى تاريخ أشور وجزيرة العرب .

وأهدى نيكولاوس الدمشقى لسيده هيرود الأكبر مجموعة الإثنوجرافية Ethôn synagògè التى تصف أخلاق كثير من الأمم وعاداتها . وتاريخه الشامل تناول الامبراطورية الأخمينية والحروب الميثريدية والحروب الميثريدية والحروب اليهودية وغير ذلك .

والنصف الثانى من جغرافية سترابون تناول مصر وآسيا وكان أغزر مادة من النصف الأول. وكتابه في التاريخ ، وقد فقد ، آسيوي أكثر منه أوربي .

ومن الواضح أنه إلى أن جاء العصر الأوغسطى (وطوال بضعة قرون بعد ذلك) كانت الدواسات والروح الإنسانية Humanism شرقية الصبغة إلى حد كير ، ذلك لأن العلماء كانوا على وعى بميراثهم الآسيوى كما كانوا على وعى بميراثهم اليونانى أو الغربى . فكانت كل من مصر وبابل بمنزلة كريت وبلاد اليونان أو إريترويا ، وكان الرومان لا يلتمسون أصل تقاليدهم القومية فى روما بل فى طروادة .

#### تعليقات

- (١) هذا هو استمرار الحكاية التي قصصناها في الفصل الرابع والعشرين. أما الديانات الشرقية والأعمال الإستينية Essenian والكتابات العبرية فالبحث يتناولها في الفصل السادس والعشرين.
- (۲) مدينة هيكاتومپيلوس (ماثة باب) أسسها السليوكيون إلى الجنوب من الركن الجنوب من الركن الجنوب من الحزر ، وهي دامغان الحديثة في شمال شرقي إيران .
- (٣) آخر ملوك الأرساكيين وهو أرتبان الرابع هزم أمام أردشير مؤسس الأسرة الساسانية التي حكمت حتى الفتح الإسلامي عام ٢٥١. وليلاحظ أن الأسرة الأرساكية حكمت بلاد پارٹيا حوالي نفس الوقت التي حكمت فيه أسرات هان بلاد الصين (٢٠٦ق. م ٢٢١م).
- (٤) كانت إمبراطوريتهم من الامتداد إلى جهة الغرب بحيث كان لا بد لهم من إنشاء عواصم جديدة في إكتابانا Ectabana وكتيسيفون (طيسفون) Ctésiphon من إنشاء عواصم جديدة في إكتابانا من جنوب بغداد الحديثة) . وكانت إكتبانا (مدينة همذان على نهر دجلة (قريباً جداً من جنوب بغداد الحديثة) . وكانت إكتبانا (مدينة همذان الآن) عاصمة الملوك الميديين ثم عاصمة الأخمينيين بعد ذلك . وكان الأرساكيون يدعون أنهم من سلالة الأخمينيين .
- (٥) أنظر كتابنا Introduction ج٣ ص ١٨٦٥ فيا يتعلق بالرماة بالسهام من على ظهور الحيل ومهارة البارثيين في ذلك النوع من القتال خلدتها هذه العبارات : والرمية الهارثية ، والسهم البارثي ، (وهما موجودتان عند فرچيل وهوراس) . والحيالة البارثيون واصلوا التقاليد العتيقة لبلاد الأناضول . والحيثيون الأولون كانوا يستعملون عربات حربية خفيفة . وقد وصلت إلينا رسالة حيثية في تدريب الحيل يرجع تاريخها إلى القرن الرابع عشر قبل الميلاد (راجع ج ١ ص ٢٤ ، ٨٥ ، ١٧٥) . ومن جهة أخرى فإن خطط الحرب المتعلقة بالحيالة لم تكد ترقى على يد اليونانيين والرومان ، وقليل من القواد من تميز في قيادة الحيل ، ولا يحضرني من هؤلاء سوى إكسينوفون (النصف الثاني من القرن الرابع ق م ) وماركس أنطونيوس أحد الحكام الثلاثة triumvir (حوالي الثاني من القرن الرابع ق م ) وماركس أنطونيوس أحد الحكام الثلاثة triumvir (حوالي وسم ٣٠ ق . م) .
- (٦) كَانَ تيجرانيس الأول ، الأكبر ، ملكاً على أرمينية من عام ٩٦ إلى عام ٥٦ ، وقد وسع أراضيها كثيراً حتى استطاع أن يسمى نفسه ملك الملوك . وكانت عاصمته هي

تيجرانوكرتا Tigranocerta ( وهى Siirt فى الجنوب الشرقى لتركيا) . وهو مدين للهارثيين بالفرص الأولى التى أتيحت له، لكنه قاتلهم وطردهم بعد ذلك وصار ملكاً يضارع من حيث القوة مثر يداتيس الأكبر ، وقد نزوج كيلوباترة ابنة مثر يداتيس . وكان حليفاً لمتر يداتيس ثم صار عدوًا له بعد ذلك .

(۷) تقع Carrai في إقليم Osroéné ، إلى الشمال الغربي من الملاد ما بين النهرين ، جنوب مدينة Edessa (الرها) مباشرة . ويستطيع الإنسان أن يقول إن موقعتي كاناى Canne في عام ۲۱۳ وكاراى في عام ۵۳ كانتا أفظع كارثتين أصابتا الجيوش الرومانية (ق م) غرباً وشرقاً على التوالى . ومدينتا Edessa و Carrae تسميان اليوم أورفه Urfa وحر ان Harran .

(٨) م . كراسوس M. Crassus الذى سمى باسم triumvir (أحد الحكام الثلاثة) لأنه كان في عام ٦٠ أحد أعضاء المجلس الأول للحكام الثلاثة ، وكان معه بومبي وقيصر (المجلس الثانى للحكام الثلاثة كان يتألف من أنطونيوس وأوكتاڤيانوس وليبيدوس عام ٤٣).

W.W. Tarn and G. T. Griffith, Hellenistic civilisation (London: Arnold (9) ed. 3, 1952),p. 249

ر ۱۰) تقع البتراء في الطرف الشهالي الغربي للصحراء الغربية ، عند منتصف المسافة بين البحر الميت وخليج العقبة . وقد كان لي الحظ أن أقضى عدة أيام في أطلال البتراء عام ١٩٣٧ . وإن وجود مثل تلك الأطلال الواسعة الجميلة في وسط انصحراء أمر عجيب . Michael Rostovstev, Caravan citics (246 pp. Oxford, 1932) وفيا يتعلق بالتفاصيل راجع (Palmyra وحرش وتدمر Palmyra ود وره يتناولها البحث عن البتراء وجرش وتدمر Palmyra ود وره من طيسفون روستوفتسف (ص ٢) نجد أن الطريق التجاري الذي يطعم البتراء يأتي من طيسفون روستوفتسف (ص ٢) نجد أن يأتي على تحو أكثر مباشرة من الخليج الفارسي أو من خليج العقبة . ويجد القارئ صوراً ملونة جميلة لمدينة البتراء في كتاب جوليان المكسلي . (Julian Huxely, From an antique land (New York; Crown, 1954)

(١١) هذه العبارة مقتبسة من كتابى Introduction ، ج ١ ص ١٩٧، حيث توجد مراجع كثيرة ، والمراد من كلمة (الغرب) في هذا السياق هو الإمبراطورية الهارثية . لكن السلع الصينية التي كانت تصل إلى تلك الإمبراطورية كان يمكن أن تجد

- طريقها إلى ملطية Miletos أو البتراء أو الإسكندرية ، ومن هناك إلى روما بسهولة . وفياً يتعلق بتشانج تشين انظر أيضاً (W.W. Tarn, The Greeks in Bactria and India) (Cambridge, 1938)
- F.E. Day, Ars Orientalis 1,232 245 (1954), an المرفة التفاصيل راجع (۱۲) دامل (۱۲) المرفة التفاصيل راجع (۱۲) دامل (۱۲) دامل الجم (۱۲) دامل (۱۲) دامل الجم دامل (۱۲) دامل (۱۲)
- Florence Day, وهو مشابه لحرير توسا المناه الآتي من الهناد (راجع بالكواني المحرير الكواني p. 236) وينتج من نوع آخر من الفراشات مغاير للحرير الصيني . وفيا يتعلق بحرير الكواني p. 236) راجع ص ۲۲۶ ح ۲ من القسم الأول .
- G. Sarton, "Chaldacan astronomy of the last three centuries B.C." راجع ( ۱٤ )

  Journal of the American Oriental Society 75 166-173 (1955).
- ( 10 ) وجد السير أوريل شتين Sir Aurel Stein في بارثيا Parthia ( 10 ) وعلى نحو أدق قرب فاسا Fara في فارس Peris is or Fara رأس امرأة صغيرة من المرمر، يرجع الديخه فيا يحتمل إلى القرن الثالث أو الثاني قبل الميلاد ، انظر له Archaeological tour تاريخه فيا يحتمل إلى القرن الثالث أو الثاني قبل الميلاد ، انظر له بالمعادد المعادد الم
- Anthony John Arkell, "Meroe and India," in Aspects of archaeology ( الراح) presented to O.G.S. Crawford (London: Edwards, 1951), pp. 32 38 R.E.M. Wheeler بناه المهدى العلامة ( ۱۷ ) انظر في الكتاب نفسه المهدى العلامة ( ۱۷ ) انظر في الكتاب نفسه المهدى العلامة ( ۱۷ ) هناه و الكتاب العلامة ( ۱۷ ) هناه و العلامة ( ۱۷ ) هن
- Polybois, X, 27 28. ( ۱۸ ) . Polybois, X, 27 28. ( ۱۸ ) . Polybois, X, 27 28. ( ۱۸ ) . Trom Constantinople to the بعنوان A.V. Williams Jackson الكتاب الشائق الذي ألفه hom of Omar Khayyam New York, 1911, p. 159. وظيفته إلى يومنا هذا .
- رشيد في الدلتا قرب أبي قير حيث وقعت موقعة النيل عام ١٧٩٨ لما دمر نلسون Nelson وشيد في الدلتا قرب أبي قير حيث وقعت موقعة النيل عام ١٧٩٨ لما دمر نلسون

الأسطول الفرنسي. وفي أبى قير أيضاً هزم بونابارت الجيش التركي عام ١٧٩٩ ورحل سير والف أبركرومبي Sir Ralph Abercromby ما تبقى من الجيش الفرنسي ، عام ١٨٠١ فأسرع بإتمام الجلاء عن مصر.

E.A. Wallis Budge, The Rosetta Stone, (8 pp., quarto; London, 1913). (Y')

Champollion le Jeune, Lettre a M. Dacier relative à l'alphabet des hiéroglyphes phonétiques (52 pp. 4 pls.; Paris 1822). Facsimile reprint with introduction by Henri Sottas (84 pp.; Paris, 1922)

( ٢١) قد تقدم ذكر اثنين هما هانيبال Hannibal وكليوباترة Cheopatra والثلاثة جميعاً أخضعهم الرومان أخيراً واضطروهم إلى الانتحار ، فانتحر هانيبال عام والثلاثة جميعاً أخضعهم الرومان أخيراً واضطروهم إلى الانتحار ، فانتحر هانيبال عام ١٨٣ ومثر يداتيس السادس عام ٦٨ ، وكليوباترة السابعة عام ٣٠ ق م .

( ۲۲) لورنيتم من أقدم مدن لاتيوم Latium ، وكانت قريبة من البحر تجاور لاثينيوم Acneas ، وهي مركز ديني أسسه آينياس Acneas ( ٩) ، ووحد المكانان فيا بعد فصارا مدينة واحدة .

Evhémeros هى الجزيرة التى وجد فيها ايفهيميزوس Panchaia (٢٣) من القرن الرابع ق . م) و النصف المقدسة « mered inscriptions ( النصف المقدسة » ( راجع كتابنا 136 الرابع ق . م) و النصوص المقدسة » ( راجع كتابنا 136 الرابع ق . م) و التصوص المقدسة » ( راجع كتابنا 136 الرابع ق . م) و التصوص المقدسة » ( راجع كتابنا 136 الرابع ق . م) و التصوص المقدسة » ( راجع كتابنا 136 الرابع ق . م) و التصوص المقدسة » ( راجع كتابنا 136 الرابع ق . م) و التصوص المقدسة » و التصوص التص التصوص التص التص التص التصوص التصوص التصوص التص التصوص التصوص التص التص ال

#### الفصل التاسع والعشرون

#### خاتمة

لنسائل أنفسنا الآن ماذا كانت حصيلة تلك القرون الثلاثة من العصر الهلنستى ؟ إننا نستطيع في سهولة أن نقيس تلك المرحلة من الزمن ؟ إنها تساوى المرحلة التى انقضت بين نزول الآباء المهاجرين على شواطئ مساشوستس سنة ١٦٢٠ وأيامنا الحاضرة . وفي هذا العرض الموجز سنقصر أنفسنا على ذكر المناشط العلمية .

فأولا . نظم البحث العلمى فى معهد علوم الإسكندرية تنظيماً لم يحظ به من قبل ، على حين هيئت أدوات جمع المعرفة ونقلها فى مكتبات الإسكندرية و برجامه ، ثم روما من بعد .

وكانت المدرسة الفلسفية الرئيسية هي مدرسة الرواقيين ممثلة في كليانتيس من آسوس ، و خريسيپوس من سولوي ، و ديوجينيس البابلي ، و پانيتيوس و پوسيدونيوس من رودس ، أما أحسن ممثلي الأكاديمية الجديدة فكانوا : كارنياديس من برقة وشيشرون . وكان زعيم المدافعين عن جنة أبيقور رومانيا آخر هو لوكريتيوس . واستمرت تقاليد الليقيوم على يد ستراتون من لامبسكاكوس، وأعد أندرونيكوس «الرودسي» أول طبعة علمية لكتب أرسطو وثيوفراستوس .

لقد كان العصر عصراً ذهبياً للرياضيات في صورة لم تحدث ثانية حتى القرن السابع عشر ، ويكفي أن ننظر إلى تلك المجموعة اللامعة من الرياضيين التي تضم إقليدس الإسكندري ، وأرشميدس السيراكوزي ، وإراتستنيس البرق وأبوللونيوس البرجي، وكونون من ساموس ، وهبيسكليس السكندري وهيبارخوس من نيكايا ، وثيودوسيوس من بيثنيا ، وجينوس الرودسي .

كذلك أنجزت كثير من الدراسات الفلكية لا على يد اليونانية فحسب، ولكن على يد الكلدانيين أيضاً. وكان البارزون من أصحاب تلك الدراسات أريستارخوس من سوموس، وسليوكس البابلى، ووهيبارخوس، و«كليوميديس» وجيمينوس. وأعظم هؤلاء — بل أحد عظماء العصوركلها — كان هيهارخوس.

وحمل لواء البحوث الفيزيائية و ستراتون و وإقليدس و «أريستاخوس» من سوموس ، وأرشميدس ، وستيسيبيوس الإسكندري، و فيلون البيزنطي . وبني سوستراتوس منارة بالإسكندرية (فاروس) ، التي كانت إحدى عجائب العالم القديم السبع . وبني المهندسون والمعماريون اليونان والرومان الطرق والقنوات والموانى وكثيراً من الأبنية الأثرية . وكتب فتر وفيوس أهم بحث معماري وصلنا من العالم القديم .

وشرح طرق الزراعة كاتو الرقيب، وماجو القرطاجي، و فارو من ريتي ، و فرجيل من مانتوا ، كما قام بالدراسات النباتية كراتيڤاس و فيكولاوس الدمشتي .

وكان هير وفيلوس من خالكيدن ، و إراز بستراتوس من كيوس المنشئين لعلمى التشريح والفسيولوجيا . أما سجل الدراسات الطبية فكان دون ذلك، ومع هذا فقد كان هناك عدد من مشهورى الأطباء: مثل أرخاجا ثوس من روما ، وسيرابيون السكندرى ، وأسكلبياديس من بيئنيا، و تيميسون من لاوديكيا ، وهيراقليديس من تارنت ، وأبوللونيوس من كتيون ، وأنطونيوس ميوسا .

وتقدمت الدراسات الجغرافية على يد إراتوسئنيس؛ وكراتيس من ماللوس و هيبارخوس، و بوسيدونيوس، إز يدو روس من خاراكس، وألف و مترابون الأماسي، أدق وصف لجغرافية العالم، وأمر قيصر و أجريها بعمل مسح له أتم في سنة ١٢ ق.م.

وكان أهم المؤرخين اليونانيين أركاديان بوليبيوس و بوسيدونيوس، وأهم مؤرخى اللاتين هم قيصر و ساللوت و ليفى. أما الإطار الأسطورى للتاريخ الرومانى فقد كان منشؤه أنيادة فرجيل.

واخترع الأجرومية (قواعد اللغة)اليونانية ووضع أسس اللغويات اليونانية زينودوتوس من أفيسوس، و « أريستوفانيس » البيزنطى، وأريستارخوس، الساموتراكى، وكراتيس من ماللوس، و « ديونيسيوس ثراكس» و ديونيسيوس من هاليكازناسوس ...

وتطورت اللغويات اللانينية على يد فارو، وفريوس فلأكوس.

وكانت أهم الأعمال في ميدان الأدب والدين العالمي، و السبتواجنتا، ( السبعينية ) ؛ وهي ترجمة ( العهد القديم » من العبرية إلى اليونانية .

حقاً إن هذا سجل حافل ، وهر كذلك رائع فى غناه وفى اتساعه . وكم كنا نتمنى لو أننا أنجزنا مثل هذه الأعمال فى الثلاثة القرون التى مرت منذ أيام سفينة « المايفلور » (زهرة مايو ) حتى الآن . ولقد يبدو السجل أكثر روعة إذا تذكرنا ماشهده العصر الهلنستى من نكبات وحروب وثورات ألحت عليه دون انقطاع .

لقد ظلت المنازعات السياسية والحروب كما هي خلال ذلك العصر وما بعده ولكن النزاع الديني تغير تغيراً جوهرياً. فني خلال العصر الهلنسي كله ازدهرت ثلاثة أنواع من الدين الجماهيري وكان بينها نضال وصراع: الأول الوثنية اليونانية القديمة ، والثاني اليهودية ، والثالث ضروب من النظم والطقوس الشرقية السرية: مثل عبادة « مثراس » و كيبيلا وأتيس و إيزيس وأوزيريس . ولكن مرجلة جديدة مختلفة كل الاختلاف بدأت بظهور السر الجديد الذي لا يمكن الإحاطة به ، سر عيسي المسيح ، وانتصاره التدريجي الذي ميز حقبة جديدة تماماً .

### قائمة المصطلحات

|                              | e de la companya dela companya dela companya de la companya dela companya de la c |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Academica                    | الأكاديميات. ج ٥ ص ٨٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Acta diurna                  | الأعمال اليومية . ج ٥ ص ٣١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Acta Senatus                 | أعمال مجلس الشيوخ . ج ٥ صـ ٣١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Alba                         | . لوحات الإعلانات . ج ٥ ص ٣١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Algebra                      | الجر . ج ۽ ص ٩١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Almagest                     | المجسطى . ج ٤ ص ١٦٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Analemma                     | الساعات الشمسية . ج ٥ ص ٢٤٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Aqueducts                    | القنوات الماثية . ج ٥ ص ٢٦٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Apocrypha                    | الكتب المنحولة . ج ٥ صـ ٤٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Ara Pacis                    | هيکل السلم .ج ٥ صـ ٣٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Archimides' Screw            | حلزون أرشمٰیدس . ج ٤ ص ١٣٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Archontes                    | الحكام. ج ٤ ص ٢١٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Armillary Sphere             | کرہ ذات حلق . ج ۶ صہ ۹ ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Ars Amatoria                 | فن العشق . ج ٥ صہ ١٠٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Ars Poetica                  | فن الشعر . ح ٦ ص ١١٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Astrolabon                   | الإسطرلاب، جه صد١٥١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Asymptotes                   | الحطوط التقريبية . ج ٤ ص ١٦٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Axes                         | المحاور . ج ٤ ص ١٦٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Berenice Hair                | شعر برینیکا . ج ۶ ص ۱۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Bucolica                     | الرعويات . ج ٦ ص ١٠٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Cataclasis                   | انگسار الضوء . ج ٥ صـ ١٦٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Catoptrica                   | المرايا . ج ۽ ص ٢١٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Centurion                    | قائد مائة . ج ٦ ص ٨٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| cochlias (cylindrical helix) | الحلزون الإسطواني . ج ٤ صـ ١٦٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Codex                        | السفر (المجلد). ج٥ صـ ٢٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Coinonia                     | مبدأ المشاركة الاجتماعية . ج ٥ صـ ١٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Conica                       | القطوع المخروطية . ج ؛ صـ ١٦٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Conjugate diameters          | الأقطار المترافقة . ج ٤ ص ١٦٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Cornucopia                   | قرن الخصب (قرن الرخاء). ج هم ۲۳۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Cutting off of a ratio       | القطع بنسبة . جـ ٦ صـ ١٦٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

الكلبيون . ج ٤ ص ٢٩٢ Cynics قرار کانوب . ج ٤ صه ١٩٧ decree of Canopos التنبؤ بالطقس . ج ٤ ص ١٧٤ Diosemeia الرياضات العقلية. جه صر ١٧١ Disciplinarum تضعیف المکعب . ج ٤ ص ١٨٤ duplication of the cube حريق العالم . ج ٥ ص ١٦٩ **Ecyprosis** أصول إقليدس . ج ٤ ص ٨٤ Elements of Euclid أصول الحمدسة . ج ٤ ص ٨٧ Elements of geometry رسائل شخصية . ج ٦ ص ١٤٢ Epiostulae الإله المتجلي. جه ص ١٤ Epiphanes التقالمد الإقليدية . ج ٤ ص ٩٧ Euclidean Traditions عيد الربيع . ج ٥ ص ١٨٧ Floralia الساحة الشعبية . ج ٤ ص ١١ Forum الحرة . ج ٤ ص ١٧٤ Galaxy يونان جاليون . ج ٥ صه ٣٣ Gallograici سفر التكوين. ج٤ صـ ٣٧٧ Genesis علم قراءة الطالع . ج ٦ ص ١٨ Genethlialogy علم المساحة . ج ٤ ص ١٨٥ Geodesy الشاخص الرأسي . ج ٤ صه ١٠٩ Gnomons القسمة التوافقية . ج ٤ ص ١٦٤ Harmonic division مبدأ وحدة البشر . ج ٥ ص ١١ Homonoia الأرغن المائي . ج ٥ ص ٢٣٦ Hydraulis الكميات غير المنطقية . ج ٤ ص ٩٢ Irrational Quantities السنة الكبيسة . ج ٥ ص ١٨٩ Leap year عيد الأشباح . ج ٥ ص ١٠٤ Lemuria قاموس . ج ٦٠ ص ١٣٢ Lexeis العملية الحسابية. ج٥ صر ١٤١ logismos المحاسب. جه صد ۱۶۱ logistes الليقيوم (معهد). ج٤ صـ ٧٦ Lyceum أم الرومان ( الذنبة ) . ج ٥ ص ١٨ Mater Romanorum الهايات العظمي . ج ٤ ص ١٦٥ Maxima القياسات. جه ص ١٧٣ Mensuralia الدائرة الزوالية . ج ٥ ص ١٥١ Meridiam circle النهايات الصغرى . ج ٤ ص ١٦٥ Minima

آلحة (الأقدار) باللاتينية . ج ٤ ص ١٥ Moirae ريات الفنون . ج 2 ص ١٥ Muses ديانات الأسرار. جه ص ٣٨ Mysteries مقياس النيل . ج ۽ ص ١٩٠ Nilometer البصريات . ج ٤ ص ٢١٩ **Optica** الشقاف الخزفية . جع ص ٢٦٤ Ostraca الحلق المتجدد . ج ٥ ص ١٦٩ **Palingenesis** Paradoxa مناقضات ۔ ج ٥ ص ٨٧ آلمة الأقدار (باليونانية) . ج في ص ١٥ Parcae الرق . ج ٥ ص ٢٨ **Parchment** الأسفار الخمسة من التوراة . ج ٤ ص ٣٧٧ Pentateuch مسقات خاسة . ج ٤ ص ١٦ Pentathlon رئيس الكهنة . جه ص ١٨٨ **Pontifex** الملمات . ج٤ ص ٨٨ Postulates ظاهرة الانكسار. جه ص ٢٦٢ refraction حاسب الرمل. ج ٤ ص ١١١ Sand reckoner الترجمة السبعينية للتوراة . ج ٤ ص ٣٧٤ Septuaginta الحديد الحريري . ج ٥ ص ٢٨٤ Seric iron تشابه القطوع . ج ٤ صـ ١٦٥ Similarity of Conics المثيلات. جه صه ٩٥ Simulacra الشكاك ح ع ص ٢٩٢ Skeptics الكرويات . جه صه ١٣٥ Sphairica كروية الأرض. ج ٤ ص ١٩١ Spherical Earth خلية أرشميدس . ج ٤ ص ١٤٢ Stomachion الحير الأعظم. ج ٤ ص ١٧ مزولة شمسية. ج ٤ ص ١١٧ Summum Bonum Sun dial تكوين الجمل. ج ٦ ص ١٣٣ Syntax صناعة النحو . ج ٦ ص ١٣٨ Techne Grammatice الدوائر الفوقية . ج ٤ ص ١٦٨ theory of epicycles نظرية الأعداد . ج ٤ ص ٩٦ Theory of numbers الإله الأعلى . ج ع ص ٢٠١ Theos hypsistos العباءة الرومانية . ج ٦ ص ١٠٦ Toga virilis التوراة . ج ٤ ص ٣٧٧ Torah التذبذب . جه ص ١٥٤ Trepidation

۱۹۷ تاریخ للملم – سادس Trigonometry
Tropic of Cancer
Tropic of Capricorn
Viscomica
Zodiac

حساب المثلثات . ج ٤ ص ١١٤ مدار السرطان . ج ٤ ص ١٧٤ مدار الجدى ج ٤ ص ١٧٤ القوة الكوميدية . ج ٢ ص ٨٨ التمبة السماوية . ج ٤ ص ٨٨

# تاریخ العلم ( جزء کی ، ۵ ، ۲ )

\_ 1 \_

أبراهام أشيلنسيس جه ص١٧١ إبراهيم بن سنان جه ع ص١٩٩ أبراهام بن عزراج ٤ ص١١٨ أبقراط ج ٤ ص ٢٦١ ، ٢٩٦ ،

جه صه ۱۳۵

أبقراط الخيوسي ج ٤ ص ٨٦ أبلليس الكلوفوني ج ٤ ص ٣٤١ ــ ٣٤٥ ج ٢ ص ١٥٨

أبيليكون التيوسي ج٦ ص ٨٤ ابن الأكفاني ج٤ ص ١٥٩ ابن نفتالي ج٥ ص ١٥ ابن العبري ج٤ ص ١٠١ أبو جعفر الحازن ج٤ ص ١٠١ أبو الفتح الأصفهاني ج٤ ص ١٠١ أبو الوفاج٤ ص ١٠١ أبوللو ج٤ ص ١٠١ الموللو ج٤ ص ٢٠٩

جه صه ۴۹ أبدللونيا حـ ٤ صـ ۱۸۳ أبوللودوروس الآثيني جـ ٤ صـ ۲۰۱، ابوللودوروس الآثيني جـ ٤ صـ ۲۰۱،

ج٦ص٥، ١٣٥، ١٣٥، ١٣٥، ١٣٥، ١٣٥، أبللودوروس الإسكندري ج٤ص٩٤٩، ٢٥٩

آبوللودور وس البرجاى ج٦ ص ٨٤ أبوللود ور وس ( السلوق ) ج ٥ ص ٥٥ أبوللودور وس (طاغية الحديقة ) Ccpotyrannos ج ٥ ص ٥٥ أبوللونيوس ج ٤ ص ١٦ ، ٣٣٨

أبوللونيوس الأثيني جـ ٦ صـ ١٥٩ أبوللونيوس الأباندا جـ ٦ صـ ٣٣٤ أبوللونيوس الأنطاكي جـ ٥ صـ ٣٣٤ أبوللونيوس أيدوجرافوس جـ ٤ صـ ١٥٩ أبوللونيوس البرجي جـ ٤ صـ ١٨٩، ١١٩، أبوللونيوس البرجي جـ ٤ صـ ١٨٩، ١٩٩،

٠ ١٢٥ ، ١٢٢ ، ١٢١ ، ٥٢٠ .

194077

آبوللونيوس الرودسي ج ع ص ۲۵۹ ، ۲۲۹ ، ۲۷۹ ، ۲۷۵ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۷۵ ، ۳۳۳ ، ۳۳۳

آبوللونيوس الكتيوني ج ه ص ٢٣٤ ، ٣٣٦، ٣٣٦ ج ٦ ص ١٩٣

أبوللونيوس كرونوس ج لا صه ١٨٣ أبوللونيوس مولون ج ٦ صه ٢٩٩ أبوللونيوس الميندوسي ج لا صه ٢٩٩ أبيان ج ٦ صه ٢٩ أبيانوس الإسكندراني ج ٥ صه ٢٩ أبيجينيس ج ٤ صه ٢٩٩ أبيخارموس الكوسي ج ٦ ، صه ٢٥، ٨٧ أبيداور وس ج ٤ صه ٣٣٦ أبيدوس ج ٤ صه ٣٣٦ أبيدوس ج ٤ صه ٣٣٦ أبيروتا (كوينتوس كايكيليوس) ج ٦ أبيروتا (كوينتوس كايكيليوس) ج ٦

> أبيروس ج ٤ ص ٢١٤ أبيفانس ج ٤ ص ١٨٤

c 4.5 × 10. × 120 × 124 ٣٣٨ آثینودوروس الرودسی ج۲ صه ۱۳۰ آثینودوروس الطرسوسی جه ۲ ص ۱۶ آثینیوس ج ٤ ص ۲۲۱ ، ۲۲۲ ، ۲۲۷ 24. إثبوبيا جد ص ٧٤ آحس (الثاني) جه ص٢٤، ٥٠ آجاثرخیدیس الکنیدی ج ۲ ص ۸، ۹، (01 (01 611 آجانو کلیس ج ٤ ص ٣٣٢ آجريبا (ماركوس فيسبانيوس) ج ه . YV · . YTA . YTY ~ · YAY - YYY · YVX · YVV **٣٤**٨ 194 (1.8 (48-47-آجزرکسیس (آحشویروش) جه صدی آجيسانادروس ج٦ ص ١٦٠ أختيوفاجي ج ٤ صه ٣٥٣ آخيلاس . ج ٤ ص ٢٨٠ آخيليوس . سج ٤ صه ١٢٨ ، ٣١٠ اخينابولوس . ج ٤ ص ٢٩٩ آدريان تورنيب . چه صر ١١٠ أدلارد الباتي . ج ٤ ص ١٠١ إدوارد هيلر . ج ٤ ص ٤٠٢ أراتوس السولي . ج ٤ ص ١٢٣ ، ٢٠١ ، . YTT : YTY : YO. . TY . . 144 . 177 : 140

أراتوس السيكيوني . ج ٤ ص ٥ ٣١٥

آراتوس ( القيليقي ) . ج ۽ ب ٣٢٣ ،

آراتوسشیس ( البرقاوی ). ج ٤ ص ١١٩

آبيقور ج ٤ ص ١٦ ، ١٧ ، ٨٤ ، **444 . 4.4.** 444 : Y7 : Y0 : 22 : 24 - 0 -44 ( 48 ( 47 ( 48 ( 48 : 1. V . 1. T . 1. E . 1. . 111 > 244 194 . 1 . 8 . 12 . 4 . . آبيڪتيتوس ج ٤ ص ٣١١ آبيليس ج ٤ ص ٣٣٦ آبينوميس ج ٤ صد ٢٩٧ 44000 أبيوس كلوديوس كيكوس ج ٤ ص ٢٣٢ آتاللوس ( الرياضي ) ج ٤ ص ١٢٨ أتاللوس الأول (سوتر) ج ٤ ص ١٦١ ، 2771 3 777 3 3PY 3 **444** 3 3 444 ( Y 7 " ( Y . 10 ~ 0 = 101:101-7-أتاللوس الثاني ( فيلادلفوس )جه صد١٢٥ أتاللوس الثالث (فيلوماتر) جه ص ١٦ 444 C 444 C 4.4 C4.4 أتروبوس ج ٤ ص ٢٩٥ أتيكايح ٤ ص٣١٣ YY ( 79 -0 -اتيكوس ج ٥ ص ١٠٦ إثنايوس الميكانيكي ج ه ص ٢٣٦٠.

اثنایوس النقراطی ج ۵ ص ۲۳۲ آثینا ج ٤ ص ۸۵ ، ۸۷ ، ۹۷ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۱۹۹ ، ۱۲۰ ، ۲۰۱ ، ۲۰۲ ، ۸۰۲ ، ۲۰۸ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲

· 189 · 188 · 180 · 148 · YT· · YOT · Y·A · IAY . 792 . YYY . YYO . YYE .444 , 444 4 10A : 177 : V9 : V7 ~ 0 ~ **۳۲۳ : 177** (10 ( 12 ( 17 ( 1 · m 7 > . 141 . of . to . 10 194:144 آرازيستراتوس . ج ٥ ص ٣٣٥، ٣٣٨ 1950 آراز يستراتوس اليوليسي . ج ٤ ص ٧٤٠ \_\_ **718 4 711** أراندل . ج ٤ ص ٢٠٨ أربينوم. جه صر ۸۰ آرتاجزرسيس . ج ٤ ص ٣٠ آرتيميلورس - ج٦ ص١٥٤ أرتيميدوروس الأفيسوسي . ج ٦ 14 611 6 1 0 00 آرتيميس . ج ٤ ص ٣٢٧ ، ٣٤١ 17002 آرتبه . ج ٤ ص ١٨٣ آرجوس . ج ٤ صد ٢٠١ ، ٣٣١ أرخاجا ثوس . ج ٤ ص ٢٥٣ ، ٢٥٤ ج ۵ صہ ۳۳۸ 198077 أرخياس الأنطاكي . ج ٦ ص ٨٢ أرخياس الكورنتي . ج ٤ ص ٢٢٦ أرخيتاس التارنبي . ج 2 ص ١١٩ 140.6 177 -0 -أرخيلاوس البرييي . ج٦ ص ١٥٥ أرساكيس. ج٦ ص١٨١ أرسطو . ج ٤ ص ٩ ، ١٨ ، ٤٨ ، 4112 4 AY 4 YA 4 YO 4 YY

177 4 87 4 81 4 84 4 84 (177 (171 ( OV ( 12 - 7 -197 : 107 آرسينوي . ج ۽ ص ٤٩ ، ٥٣ ، ١٨٣ ، **444** . **444** 71-77 أرسينوي أفروديتي (معبد). ج ٤ ص٣٢٨ آرشميدس. ج٤ ص١٢، ١٩ آرشميدس السيراكوزي . جه صد ١١١ 6 17 · 6 114 6 110 6112 · 17 · 10A - 140 YT. - YY. : 174 < 127 ( 177 ( 171 ( 17 po > 44. 194 ( 144 ( 128 - 72 آرشميلوس ـ ج ٤ ص ٢٣٠ أركادمان . ج ٦ ص١٩٣ أركيسيلاوس البيتاني. ج ٤ ص ٢٨٧ ، **448** 6 **444** 177272 آریانوس (راصد جوی). جه صه ۱۹۱ 41. آريانوس (فلافيوس) . ج 4 صـ ۲۲ ، 400 (405 (415 (411 آريتريا. ج ٤ ص ٢٨٩ آريستارخوس . ج ٤ صه ٢٩٧٠ أريستارخوس الساموتراقي. ج ٤ ص ٢٥٩ **٣٣٤ : ٢٨٠-- ٢٧٨ : ٢٦٠** د ۱۵۰ د ۱٤۹ د ۱٤٠ مه ه چ

**79.** ( **777** ( **YOA** ( **Y**£0

· YE · OA · TY · T · - O >

**414** , 41.

آزمير . ج ٤ ص ٢٠٨ ، ٢٥٨ 10000 آزیدورس الخارکسی . ج ۲ ص ۲۲ ، 194 , 44 آسيرطة. ج ٤ ص ٢٠١، ٢٩٤ ج ٥ ص ٧٧ اسحق بن حنین . ج ٤ ص ١٠١ ، 101 اسطنبول . ج ٤ ص ٣٣٦ إسكلبياديس الساموسي . ج ٤ ص ٣٢٦ إسكلبياديس البيثيني . ج ٤ ص ٢٥٤ 45. (444 CALY 0 0 > 198077 إسكلبيودوتوس . ج ٥ ص ٢٦٢ اسکلبيوس . ج ٤ ص ١٩ الإسكندر الأفروديسي . ج ٥ ص ٧٤ ، 178 الإسكندر الأكبر. جع صه، ٢٦، ٢٩، . 418 . 414 - 41. . 444 **461 . 401 . 404 . 450** 78 ( 77 ( 17 ( 17 6 11 20 2 147 6 41 4 7 7 الإسكندر بالاس. جهص ١٤ الإسكندر البلوروني . ج ٤ ص ٢٧١ ، **\*\*\*** • **\*\*\*** الإسكندر الملطى . جـ ٦ صـ ١٨٦ ، ۱۸۷ الإسكندرية . ج٤ ص ٩ ، ١١ ، ١٥ ، ' XY ' YX ' YY ' YX ' YX . 124 . 144 . 11. . 1.4

4 19A 6 1AE 6 109 6 101

. YTY -- YT. . YOX . YTA

EVYO C. YII C YAW C YVE

ج ٦ ص ٥٢ ، ١٣٢ ، ١٣٣ ، < 198 (140 ( 148 آریستارخوس الساموسی. ج ۶ ص ۱۱۰ 197 . 10 . . 174 . 119 198077 اريستايوس . ج٤ ص ٧٤٤ اريستايوس (الكبير). ج ٤ ص١٦١، 6 170 جه ص ۱۲۲ آریستو بولوس الإسکندري. ج ۵ ص ۸ ه آریستوبولوس الکاساندری . جځ صه ۳۱ 411 آريستوديموس . ج ٦ ص ١٦ أريستوس العسقلاني . جەص ٧٣ ، ٨٠ أريستوفانيس الأثيني . ج ٤ ص٧٧٦، YYX أريستوفانيس البيزنطي . ج٤ صـ ١٩٩ ، - YV7 : Y77 : Y7 : Y04 440 . 444 . 444 71 20 m 198 ( 188 ( 187 -77 اريستومينيس . ج ٤ ص ٣٢٩ أريستون الأيولي . ج٤ ص ٧٩٠ آریستون الحیوسی . ج ه ص۷۶ آريستياس. ج ٤ ص ٣٧٤ 0 \ -0 \ \ \ 0 -> آريستبيوس البرقاوي . ج ٤ ص ١٨٣ ، آريستبيوس الصغير. ج ٤ ص ٧٨٩ آريستيدس العادل. جه ص ٣١١ آريستيللوس. ج ۽ صه ١٠٩ 🕟

أريمنيوس . جه ص ٧٤

444 ' 445 ' 441 ' 414 , av , 44 , 10 , 14 20 > 6 178 6 A+ 6 V1 6 PA 101 114 112 114 1149 · 177 : 177 : 171 : 17. . TYO . YTT . YTT . Y+9 **717 . 777 . 777 . 717** 197 (19 (17 (9 ( > 7 -آسوان. ج ٤ ص ١٨٩ ، ١٩٠ أسوكا . انظر : أشوكا آسيا . ج ٤ ص ٢٩ ، ٢٠٧ ، ٢٦٤ ، ۳۵۳ ، ۳۲۳ 77 ( 17 ( 12 00 = آسيا الصغرى. ج ٤ ص ٣٠ ، ٢٦٤ ، YY ( Y ) . 10 ( 12 ~ 0 ~ آشور - ياني - بال ج ٤ ص ٢٥٨

أشوكا . ج ٤ ص ٣٥٥ ، ٣٥٥ ، ٢٥٣ ، . ٣75 . ٣71 . ٣7 . . WOV 777 (770 أفاميا ح ٥ ص ١٥ ، ٢٠ ، ٧٩ - ١٨

أفروديتي . ج ٤ ص ١٩ ، ٢٢٤ ، ٢٢٧) **ተደነ** የተለ

آفسويس. ج ۽ ص ٢٤١

٤٧ ، ٤٥ ، ١٦ ، ١٥ ، ٥٠

أفلاطون . ج ۽ ص ٢٠ ، ١٥٥ ، ٩٢ ، **YAA : YAY : Y77 : 19 Y** 

( A . : 7 . ( O ) ( TY - 0 > 14.4 12.4 14.4

107:187-77

أفيانوس إيفاندروس. ج٦ ص١٦٧ الأقصر (معبد) ج ٤ ص ٢٨ إقليدس السكندري (رياضي) . ج ۽

- AY . Y . 19 . 18 . 17 ~ 180 : 144 : 14. : 1.0 c 174 c 104 c 154 c 154 **77. - 71** · 177 · 170 · 171 ~ 0 >

. 144 . 147 . 140 . 14. 172 : 171 194 (197 ( 145 - 12

إقليدس الميجاري (فيلسوف) . ج٤ ۲۸۸ ، ۸٤ م الأكاديمية الجديدة. جع صه ١٨٣ أكتيوم (موقعة) . ج ٤ ص ٤٤ Yn . ( Y7 . Y & . 19 -0 -آکراجاس . ج ٤ ص ٣٣٦

أكراديني . ج ٤ ص ٢٢٧ أكفانتوس . ج ٤ ص ١١٩ ، ١٣٦ البوكرك. ج ٤ ص ٣٧ الفنتين ( جزيرة ) . ج ٤ ص ١٩٠ ،

4.4

الكامينيس. ج ٦ ص ١٥٢ الإلياذة . ج ٤ ص١٢ ، ١٨٤ ، ١٩٩ ، 444

1.1-1.0 (71 20 > اليوسيس . ج 2 ص ٢٧٢ 49.00 -أماسيس (انظر أحمس الثاني) أمبرتي (بارثلميوز). ج ٤ ص ١٠٣ آمفيبوليس. ج ٤ صد ٣٥٣ امون رع . ج ٤ صه ٢٨ 40000

Y. -7 = آمونيوس. ج ٥ ص ٣٤١ ، ٣٤٢ أناكريون . ج ٤ ص ٢٦٢ ، ٢٧٢ أنطيوكس الثاني ( ثيوس ) . ج ٤ ص ٣٥ ، ٣٦. 78002 111 - 7> أنطيوكس الثالث العظم . ج ٤ ص ٩ ، . TY4 . YOY YV ( Y . ( 12 -0 -110677 -أنطيوكس الرابع (أبيفانس) جـ ٥ صـ ١٤ : 78 :07:00:28 - 20 : 4. 104:100:121 -أنطيوكس السابع (سيداتس). ح ٥ ص ٢٥ أنطيوكس العسقلاني. ج ٥ ص ٧٣ : 14. . .. آنطونيوس ماركوس. ج ٤ ص ٤٣ ، ( Y ) \ · 79 · 78 · 19 ~ 0 ~ YA . (AY . EE 170072 آنوبيس . ج ۽ ص ٢٠١ الإنيادة. ج ٤ ص ١٣٥ 7V0 00 0 > · 114 - 1.7 : 1.4 - 7 -. 194 أنيستنيس. ج ٤ ص ٢٩٣ آوباچويتا . ج ٤ ص ٣٦٤ أوتوليكوس البيتاني . جع صده ١٠٠ ، ١٢٠ جه صه ۱۳۵ أوتيكا . ج ٥ ص ٣٠١

أوجست جال . ج٤ ص ٢٣١

أوجستين ( القديس ) . ج ۽ صر ٢٤٤

آنا کساجوراس. جه ص ۹۲، ۹۳ أناكسارخوس (المتفائل) . ج ٤ ص ٢١٠ الأناضول. ج ٤ صـ ٣٠٢ آنبادوقليس . ج ٥ ص ٤٤ ، ٩٢ ، ٩٩، آنتيباتر . ج ٤ ص ٢٩٩ آنتيباتر وس البرقاوي . ج ٤ ص ٢٨٩ آنتيباتروس الصوري . ج ٥ ص ٧٥ آنتیباتروس الطرسوسی . ج ٥ ص ٧٤ : **YY & Y**0 آنتيباتروس المقدوني. ج ٤ ص ٣١٣ أنتيجونوس الأول. ج ٤ ص ٥٠٠ ، آنتيجونوس جوناتاس . ج ٤ ص ١٢٣ ، : 415 . 414 : 445 : 474 44. : 444 V7-0-أنتيجونوس السيكلو يى. ج٤ ص٤٥٣ آنتيجونوس الكاروسي . ج ٤ ص ٣١٥ **ፖ**ሞላ — ፖሞለ أنتيفيلوس المصري. ج ٤ ص ٣٤٧ أندريا الكاريسي . جع ص٢٥٢ آندرياس . ج ي ص ٢٧٤ آندر وماخوس . جه م ۳۳۷ أندر ونيكوس الرودسي . ج ٥ ص ٧٤ 194 ( 12 - 7 -أنطاكية . ج ٤ ص ٩ ، ٧٩ ، ٢٣١ : . TTT . TTT . YOA 00: 44 . 44 . 10.12 -0 -أنطيوكس الأول (سوتر ) . جد ع ص ١٢٣ L MAK C MOO CATY CITAL **\*\*\*** 414 mox

1876138 آوکسوس (نهر جيحون) . ج ۽ ص ٣١ آوليا. ج ٤ ص ٣٣٦ آولوس هيرتيوس . ج ٥ ص ٨٧ آونيسكريتوس الاستفالي . ج ٤ ص ٢٩٣٠ ، آياصوفيا . ج ٤ ص ٨٦ ايبامينونداس. ج ٦ ص ٢٦ ايديليس كوروليس فلافيوس . ج ه م ۱۸۶ ایروستراتوس . جه ص ۲۰ إيزيد ورس المليطي . ج ٤ ص ٨٦ 12-72 ایزیس . ج ۶ ص ۱۹ ، ۳۰۱ ، ۳۲۸ Th . Th - 0 -1926170-72 ايسخيلوس . ج ٤ ص ١٣٦ ، ٢٦١ ، 778 107 - 7-إيسودور الأشبيلي (أسقف). ج ه ص ۱۰۷ آيسو کراتيس . ج ۽ صن٢٦٣ إيطاليا . ج ٥ ص ١٩ ، ٢٣٤ إيفاندروس الفوكياني . ج ٤ ص ٢٨٨ ايفوروس . جه ص ۲۰۸ ، ۲۲۳ ، ۲۲۴ إيكاروس . ج 2 ص ٢٠١ إيليانوس ( كلو ديوس ). ج ٥ ص ٢٦٣ ايليس ج ٤ ص ٢٩٣ ايليوس . ج ٥ ص ٨٤ ايميليوس باولوس . جه صد ۲۰ ، ۲۱ 172 -7 -إعيليوس سكاوروس الأصغر ج عص ٢٤٣

ج ۵ ص ۱۷۸ ·- 1.1 - 12 آوجين . ج٤ ص ٢٥٧ ، ٣٦٥ الأوديسا . ج ٤ ص ٥٤ ، ٨٤ ، ١٩٩ ، **\*\*\*** \*\*\* \*\*\*\* 71 202 1.4-1.0 (17 -7 -أورشليم . ج ٥٥ - ٤٣ ، ٥٦ آورفيوس . ج ٥ ص ٣٩ آورليان. ج ۽ ص ٢٨١ آوروسيوس . ج ٤ ص ٢٨٢ آوروك . جه صه ۲۰۹ ، ۲۱۲ اوريباسيوس . ج ٥ صـ ١ ٣٤ أوريليوس ( ماركس ) . ج ٥ ص ٤٧ آوزيريس . جه ص ٣٨ 198: 170 -7= 198:170-77 آرسانياس. ج ٤ ص ٣٢٩ آوفيد . ج ٤ ص ١٢٩ ، ٣٢٨ - 178 . 1.7 . 1.0 0 0 = 111-117-17-أوكتافيوس (أغسطس). جد ص ٤٣، 744 · 19 · 17 - 17 · 19 - 0 > - 140 ( 174 : AY : 70 . YEO . YIT . Y.O . IVT - YY4 . YYX . YVY . YYA · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* 6 72 6 1A 6 17 6 18 00 7 7 . 09 . 07 . 00 . 77 . 77 . YY . 70 . 78 . 78 . 7.

إيميليوس لبدوس . ج ٥ صد ٢٤ اعیلیوس ما کر . جه صه ۳٤٩ إينسيد يموس الكنوسي. جه ص ٧٣ 1207-آنيوس کوينتوس . ج ٥ صہ ١٠٥ ( A0 ( TT ( T) ( T) - T > 181 آينياس. ج ٤ ص ٣٢٧ 14671272

بابل. ج ٤ ص ٣٣ ، ٣٩ ، ١٥٠ c 4.4 c 447 c 447 c 447 (149 ( 129 ( 00 (01 ~ 0 ~ 71 · 67 · 9 · 19 £ بأبوس. ج ٤ ص ٨٤ ، ٩٧ ، ١٠١ ، 179 (109 ( 127 ( 17. 1776 17200 = باتروكليس .ج٤ص ١٨٦ باترون. جه صه ۷۰ ، ۸۰ باخوس . ج ٥ ص ٣٩ البارثنون ـ ج ٤ ص ١٣ بارثينيوس النيتي . ج ٦ ص ٨٢ باروس . ج ٤ ص ٢٠٧ ، ٢٠٨ باریستیس . ج ۶ ص ۳۰ باسکال. جه ص ۲۳ ، ۱۰۱، ۲۰۱ باسيتيليس . ج٦ ص١٦٦ باکيليديس . ج ٤ ص ٢٦٣ يالاديوس . جه ص ٣١٢ بالاس . ج ٤ ص ٣٢٧ بالأيمون (كرينتوس ريميوس) ج ٦ ص ١٤٤ بامفيلوس . جه ص ۲۹

بامفيلوس الامفيبوليسي ج ٤ ص ٣٤٧ بامفيليا . ج ٤ ص ٤٥٣ بانایتیوس الرودسی . جه ه صه ۱۳ ، . A1 . V9 . VV . V0 . VE 139 ፡ ለ٤ ( 41 ( AT ( EY ( EE ~ 7 7 197 بتيولي . ج ٥ ص ٢٢ بختنص . ج٤ ص ٢٠٣ برا کساجوراس الکوسی . ج 2 ص YEA . YEO . YEI . YTT برا کسیتیلیس . ج۲ ص ۱۵۲ ، ۱۵۷ ، **٣٤٠** 

براهه (تيمخو) . ج ٤ ص ١١٧ ، ١١٩ ، 171

ج ٥ ص ١٥٤

برایکونینوس (لموکیوس ستیلو). 121 - 77

برجامة . جه صه ، ۱۲۱ ، ۱۲۲ ، 441 . 441

178 ( 108 ( 78 : V - 7 -198

برجر (هوجو). ج٤ ص٢٠٤ برسايوس الكيتيوني . ج ٤ ص ٢٩١ ، 397

ج ٥ص ٧٦

رسيوس (ملك مقدونيا). بده ص ٧٠، 177 : 177 : 170 : 172 178 (97 (91 ( 22 - 7 -

**\*\*\*** \* \*\*\* \* \*\*\* \* \*\*\*\* 4.8 , 440 , ON , 10 00 0 = بطلميوس الثالث (يوثر جيتيس) . ج ٤ · 182 · 187 · 171 · 27 -**445** 740 ( ) V ~ 0 ~ بطلميوس الرابع (فيلوباتر) ج٤ ص٢٤، · 441 · 174 · 54 29 (49 00 0 > بطلميوس الحامس (إبيفانس) . ج ٤ 778 C 778 20 78 671 -0 -110077 بطلميوس السادس (فيلوماتر) . جه ON & Y . A بطلميوس الثامن (أفرجيتيس) . جه بطلميوس الثاني عشر ( ثيوس) . 72002 بطلميوس أبيون . ج ٥ ص ٢١ بطلميوس البرقاوي . ج ٥ ص ٣٣٤، 440 بطلمیوس (الجغرافی) ج ۶ ص ۱۰۹، 194 177: 177 . 170 : 179 - 0 -٠ ۲۱۲ ، ۱۸۲ ، ۱۸۲ ، ۱۲۲ ، 412 : 414 ١٥ ، ١١ ٥ ٦ ٦

بلاوتوس ( الروماني ) . ج ٤ ص ٢٢٤

1.1 (9.6 11) 6 17 -

برقة. ج ٤ ص ١٨٢ ، ١٨٣ ، ١٩٩ ، **ሥሥነ ፡ ሥ**ያለ ፡ ሃለላ — ሃለለ 445 : 84 : 41 : 41 - 0 -يرمنيدس . ج ٤ ص ٢٨٨ برنار (کلود). ج ۶ صه ۱۶۹ يروبيريتوس (سيکستوس). ج ص ۲۸ 111 - 117 - 7 -بروتاجوراس الابديري . جـ ٦ صـ ١٣١ ، 144 بروتای . ج ٤ ص ٢٢٩ بر وتوجينيس . ج ٤ ص ٣٤٢ يروتوس . ج ٥ ص ٨٢ ، ٨٧ بروكلوس . ج بر ص ۸۳ ، ۸۵ ، ۸۸ ، 17 ج ٥ ص ١٢٥ ، ١٢٦ ، ١٢٧ ، 178 : 144 بروميثيوس . ج ٤ صد ٢٥٣ برونيموس . ج ٥ ص ٩١ بريا کسيس . ج ٤ ص ٣٦٧ ، ٣٦٧ ٥ بریجینس (جراح) . ج ۵ ص ۳٤۱ ، 454 بسمانيك (الأول). ج 2 ص 24 بطرس . جه صه ٤٥ بطلميوس الأول (سوتير) . ج ٤ ص ٥٠ ، ( AY ( VO ( 0) ۳۱۱ ، ۲۲۹ ، ۲۴۹ ، ۸۳ م۳۲ ، ۲۳۵ بطلميوس الثاني (فيلادلفوس). ج · 04 · 24 · 27 · 40 ~ 184 . 11 . . 44 . 40 . 07 · YYY · YOA · YYY · · ٣٣٣ · ٣٢٧ · ٣٢٦ · ٣12 . 414 ' 41. ' 400 ' 444

بوسيسفوس فلافيوس . ج ٤ ص ٢٨١ بولس (القديس). جه صر١٦، ٥٤ بوليبيوس الرواقي . ج ٤ ص٥٠٠ ، ١٥٨ 417 ج ٥ ص ٧٧ (YO ( 1Y : 1 . 6 9 6 A - 7 2 \_ 24 . LA : LA . CAd ( 9) ( 17 ( 77 ( 0) 194: 140: 145:1.4 بوليدوروس . ج ٦ ص ١٦٠ بوليديوكيس . ج ٤ ص ٣٣١ بوليستراتوس . ج ٤ ص ٢٩٢ بوليكليس الأثيني . جـ ٦ صـ ١٦٥ بوليکيتوس . ج ٦ ص ٣٢ ، ١٥٣ يو ليمون . ج ٤ ص ٢٠٣ : ٢٨٧) ٨٨٢ بوليمون بريجيتس . جـ ٦ صـ ٨ ، ٩ ، ٢٥ بولیمون ( ملك بونتس ) . ج ه ص ۲۸۰ بوميي . ج کا صه ٥٠ - YY . 19 . 10 . 18 - 0 = (AV ( AY ( V4 ( 07 ( YY ۸۲۲ ، ۱۷۰ ، ۱۸۸ 141 -7 7 7 بوثیثوس الخلقدونی . ج ۲ ص ۱۵۳

تميزون اللاذقي . ج ٥ ص ٣٣٩ ، ٣٤١ 194 - 7 -تناجرا . ج ٤ ص ٩٤٠ ، ٢٤١ تنيسون . ج ٤ ص ٣٢٨ توكا (بلوتيوس) . ج ٦ ص ١١٠ تيبريوس . ج ٥ ص ٢٦٨ 1.7 6 19 6 17 - 7 7 تيبوللوس (البيوس) . ج ٦ ص١١٦ \_\_ 114 تيتوس كونكتيوس . ج ٥ ص ٢٠ تيخي (إلحة الحظ). ج ٤ ص ٢٩٥ ، تبرنتيوس . ج ٤ ص ٢٧٤ 4Y - XV ( 22 40 7 7 تیر و (مارکوس تولیوس) . ج ۲ ص ۱۹۲ تيريداتس . ج ٦ ص ١٨١ تيريزياس . ج ٤ ص ٣٢٨ تبسا . ج ٤ ص ٢٦٤ تهارخیدیس . جه ص ۱۳۵ تهاريوس . ج ٤ ص ١٩٧ تیمایوس ( الطاورمینی ) . ج ٤ ص ۲۰۰، 415 . 4.0 . 4.1 198 6 AV 20 0 7 27077 تيموڻيوس . ج ٤ ص ٢٦٣ ، ٣٦٧ تيموخارس السكندري . ج ٤ ص ١٠٩ 100 000 تيموستنيس . ج ٤ ص١٨٧ تيموكليس . ج٦ ص ١٦٥ تيموماخوس البيزنطي ج٦ ص١٧٠

تيمون الفليوسي . ج ٤ ص ٢٩٣، ٢٩٤، 444 تيودوروس البرقاوي . ج ٤ ص ٩٢ تيودوروس الملحد . ج ٤ ص ٢٨٩

بيروس . ج٤ ص١٢٣ ، ٣١٦ بيروسوس . ج ٤ ص ٢٩٨ ، ٢٩٩ **\*\*\*** • **\*\*\*** بيرون . ج ٤ ص ٢٨٧ ، ٢٩٣ ، ٢٩٠٠ ٣٢٨ بيريشكا . ج ٤ ص ١٥ ، ١٨٣ . ٢٢١ 444 بيندا. ج ٦ ص ٤٦ بیوری (سانت إدموندز) ج ٤ ص ٢٦٩ بيون الأزميري . ج ٤ ص ٣٣٤

تابروبانی (سیلان) . . ج ٤ ص ٥٥٣ تاراکو (طرقونة ) . ج ۽ ص ٢٣٣ YV . ( Y7Y . Y1 ~ 0 > تاركوينيوس . ج ٥ ص ٢٧٢ تارن . ج ٥ ص ١٨١ ، ٣٠٤ تاوريسكوس التراليزي ( من رودس) 108 - 7 -تايتينوس الآثيني . جه صر ٩٢ تبلوس . ج ٥ ص ٢٨ تجرانيس الكبير . ج ٥ ص ٢٢ 111 - 7 -تراقية . ج ٥ ص ٦٣ ترتوليانوس القرطاجي . ج ٤ ص ٢٤٤ 1.7000

تروجوس بومبييوس . ج ٤ ص ٣١١ تزيتزيس . ج ٤ ص ٢٠٣ تسالوس التراليسي . جه ص ۲۶۱ تشويم . ج ٤ ص ٣١٢ 47 00 0 x تکسلة . ج ٤ ص ٥٩٣ تلکس ۔ ج ٤ ص ٢٨٨ ۱۹۰، ۱۲۸، ۱۲۸، ۱۹۷ ، ۱۵۰ ، ۱۵۲ ، ۱۵۹ ، ۱۵۹ ، ۱۵۹ ، ۱۵۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۳٤۲ ، ۳٤۲ ، ۳٤۲ ، ۳٤۲ ، ۳٤۲ ، ۳٤۲ ، ۳٤۲ ، ۳٤۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲

-ج-

جاس . ج ٤ ص ٣٧٨ جاسیندی . ج ٥ ص ١٠١ ، ١٠١ جاکوبی (فیلکس) ، ج ٤ ص ٢٠٨ جانوس . ج ٥ ص ٢٥ جالیلیو . ج ٤ ص ١٤٨ جالینوس . ج ٤ ص ٢٠٣ ، ٢٣٨ ،

جالینوس . ج ۶ ص ۲۰۳ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۳

749 . 741 . 777 : 79 - 0 -

جانتز . ج ۵ صہ ٤٣

جايوس لوكيليوس . جـ ٦ صـ ٤٤ جايوس جوليوس هيجينوس . جـ ٥ صـ ٥٨ ، ١٧٤ – ١٧٩

جراکوس . ج ٥ ص ١٩ جرانیکوس . ج ٤ ص ١٢٩ جرمانیکس قیصر . ج ٤ ص ١٢٩ جریفان ( جاك ) . ج ٤ ص ٢٥١ جستنیان . ج ٥ ص ١٧٠ جلوکیاس التارنتی . ج٥ ص ٣٣٤ ،

جلیکون الأثینی . ج۲ صه ۱۵۹ جمینوس الرودسی . جه صه ۱۳۹ ۲۱۳ ، ۱۳۹ – ۱۳۰ ، ۱۳۹ ج ۲ اص ۱۹۲ ، ۱۹۳ جنزل (فردریك كارل) . ج ٤ صه ۲۰۷ جو با الثانی (النومیدی) . ج۲ ص ۳۵ ، جوستینوس . ج ٤ ص ۱۸۷ نیودورکسوس . ج ۲ ص ۳۲ م نیودیوس المجنیسی . ج ٤ ص ۲۳ ، نیوفراستوس الأریسوسی . ج ٤ ص ۷۳ ، نیوفراستوس الأریسوسی . ج ٤ ص ۷۳ ، ۴۲۲ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۱۸٤ ، ۶۲۰ ، ۳۰۳ ، ۷۶ م نیوفیلوس . ج ٤ ص ۲۰۰ ، ۲۸۲ ، نیوکریتوس السیراکوزی . ج ٤ ص ۳۲۹ – ۳۳۲

ج ۵ ص ۲۱۹ ، ۳۲۲ ج ۲ ص ۸۱

ثیوکیدیدیس . ج کا صہ ۲۶۳ ، ۳۱۳ ج ۵ صہ ۹۸ ، ۳۰۲ ، ۳۲۶ ج ۵ ص ۶۲ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳

۱۳۷، ۱۳۲، ۱۳۹، ۱۳۷۰ می ۱۳۰۰ شیومنیستوس النوقراطیسی . ج ۵ ص ۱۹۷۰ ثیون الأزمیری . ج ۶ ص ۱۹۷۰ میون الأزمیری . ج ۶ ص ۱۹۷۰ میون السکندری . ج ۶ ص ۲۹۷ میری ، ک

دارا الثالث . ج ٤ ص ٣٠٠ دارا العظیم . ج ٤ ص ٣٣٠ ، ٢٢٠ دافنی ( معبله) . ج ٤ ص ٣٣٠ دافنی . ج ٥ ص ٩٩ داننی . ج ٥ ص ٩٩ دانیل . ج ٥ ص ٥٥ ، ٤٦ ، ٤٤ ، ٤٤ دروسوس . ج ٢ ص ٥٥ ، ٤٦ ، ٤٤ دروسوس . ج ٥ ص ٥٥ ، ٣٠٠ دورا ( جان ) . ج ٥ ص ٥٠ ، ٣٠٠ دوریس . ج ٤ ص ٢٠٥ دوریشیوس . ج ٤ ص ٢٠٥ ، دوسیثیوس . ج ٤ ص ٢٠٠ ، دوسیثیوس البلزیونی . ج ٤ ص ١٣٨ ، درانا درا

دوناتوس ( إيليوس ) . ج ٢ ص ١١١ دى أوربان . ج ٤ ص ١٢٧ دى بيرسك ( فابرى ) . ج ٤ ص ٢٠٤ دى سوميز ( كلود ) . ج ٤ ص ٢٠٤ ديدو . ج ٤ ص ١٣٥ ديديما . ج ٥ ص ٣٩ ديديموس السكندرى . ج ٤ ص ١٩٩ ج ٥ ص ١٣٨ — ١٤٠ ج ٢ ص ١٣٦ — ١٣١ دى قو ( رولاند ) . ج ٥ ص ٢٥ ديكيارخوس المسيى . ج ٤ ص ١١٤ ،

جه صه ۱۵۰ دیلوس . ج ۶ صه ۲۲۷ ، ۳۳۷ ، ۲۷۵ ، ۲۷۵ ، ۲۷۵ ، ۲۷۵ ، ۲۷۵ ، ۲۷۵ ، ۲۷۵ ، ۲۷۵ ، ۲۵۵ ، ۲۵۵ ، ۲۵۵ ، ۲۵۵ ، ۲۵۵ ، ۲۵۵ ، ۲۵۵ ، ۲۵۵ ، ۲۵۵ ، ۲۵۵ ، ۲۳۸ ، ۲۵۵ ، ۲۳۸ ، ۲۵۵ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳ جوشوا (یسوع) بارنز . ج ۵ صه ۲۱ جولیوس الآفریقی . ج ۶ صه ۲۰۱ جیرار الکریمونی . ج ۶ صه ۱۷۱ جیرولامو ساکیری . ج ۶ صه ۸۹ جیروم (القدیس) . ج ۵ صه ۲۸ ، جیروم (القدیس) . ج ۵ صه ۲۸ ، سجیشار (آتین) . ج ۵ صه ۲۱

جیلون . ج کی ص ۳۳۷ ، ۱۳۲ ، ۱۹۲ ۱۹۲ جیلیوس ( أولوس ) . ج ۲ ص ۹۹ جیور جیوس سینسیللوس . ج کی ص ۳۶۸

جیور جیوس سیسیلاوس . ج ۶ ص ۱۹۸ جیوم الکونشی . ج ٥ ص ۱۰۸

#### – ح –

الحجاج بن یوسف . ج کا صه ۹۹ حورس (هار بوکراتیس) . ج کا صه ۳۰۱

#### -خ-

خاریس اللیندوسی . ج ٤ ص ٣٣٧ – ٣٤٤ ، ٣٣٧ ، ٢١٥ خالکدیس . ج ٤ ص ١١٧ خامایلیون الهیراکلی البونتی . ج ٤ ص ٣١٥ خربة قمران . ج ٥ ص ٢٥ ، ٣٥ خریسبوس السولی . ج ٤ ص ٢٤١ ، ٣٤١ ج ٥ ص ٢٤١ ج ٥ ص ٢٤١ بح ٢٤١ م ٢٤١ خوفو . ج ٤ ص ٩ ٩٥ نخوفو . ج ٤ ص ٩٥ نخوفو . ج ٤ ص ٩٥

خوفو . ج ۶ ص ۹۹ خیرونیا . ج ۶ ص ۲۹ خیوس . ج ۵ ص ۱۵ ديمتريوس الإسكيبسي . جـ٦ صـ ١٣٤ ديمتريوس بوليوركيتيس . جـ ٤ صـ ٣١٣، ٢٤٤، ٣٤٤،

789 m 0 =

دیمتریوس البیزنطی . ج ۶ صه ۳۱۰ دیمتریوس الفالیری . ج ۶ صه ۷۰ – ۷۰ ۲۷۰ ، ۲۰۹ ، ۲۷۰ ، ۳۷۰ ، ۳۷۶

ج ٥ ص ٥٧

دیموسٹنیس . ج ۶ ص ۲۹۳ ج ۲ ص ۱۹۹، ۱۹۹۱ دیموفون المسینی . ج ۲ ص ۱۹۳، ۱۹۹ دیموکریتوس ، ج ۶ ص ۱۶۹

ج ٥ ص ٣٣٩

دینوسراتوس . ج ۵ صه ۱۲۷ دینو کراتیس (الرودمی) . ج ۶ صه ۵۳ دیوتاروس (حاکم جالاتیا) . ج ۵ صه ۳۰۱

دیوجنیتوس . ج ٤ ص ۲۰۸ دبوجینیس البابلی . ج ۵ ص ۷۳ – ۷۵، ۷۷

ج ٦ ص ٥٤، ١٣١، ١٤٤، ١٩٢، ح ٢ ص ٢٩... ديوجينيس لاثرتيوس . ج ٤ ص ٢٧... ۲۹۰، ۷۹

دیوجینیس الکلی ، ج ٤ ص ۲۸۸ دیوجینیس السینوبی . ج ٤ ص ۲۹۳ دیودونس . ج ۵ ص ۸۰ دیودوروس الصقلی . ج ٤ ص ۱۳۸ ،

دیودوروس الصقلی . ج ۶ ص ۱۳۸ ، ۳۵۶ ، ۳۵۶ م ۳۵۶ م ۳۵۶ م ۳۵۶ م ۳۵۶ م ۳۵۶ م

07 608 6 27 - 7 -

ديودوروس الصوري . ج ه ص ٧٤

دیونیسیوس . ج ۶ ص ۲۹۲ ، ۳۰۹ ) ۳۰۳ ، ۵۵۳

ج ٥ ص ٣٩ ، ٣٧ ، ٧٥ ديونيسيوس ثراكس . ج ٦ ص ١٣٤ ، ديونيسيوس 146 ، ١٤٤ ، ١٤٤ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٤ ، ١٤٥ ،

دیونیسیوس (الرسام) . ج۳ ص ۱۷۰ دیونیسیوس (السائح). ج ۶ ص ۲۰۳، ۲۲۲، ۲۰۶

ديوسكوريدس . ج ٤ ص ٢٥١ ج ٥ ص ٣٠٣ ج ٦ ص ١٧٢ ديوفانتوس . ج ٤ ص ٣٩ ج ٥ ص ١٢٣ ديوفانيس . ج ٥ ص ٣٠١ ديوفانيس . ج ٥ ص ٣٠١ ديوكليس الكاريستى . ج ٤ ص ٢٣٩،

۲٤۸، ۲٤٥ ۲۲۰، ۱۲۷، ۲۲۰، ۲۲۰ ديونيسودوروس . ج ٥ ص ١٢٤، ۱۲۷

#### -- ر --

رابانوس موروس . ج ٥ ص ١٠٨ ، ٢٠١ رودس . ج ٤ ص ٩ ، ١٠٨ ، ٢٧٤ ، ٢٠١ ، ٣٣٧ ، ٢٧٤ ، ٢٧٤ ، ٣٤٤ ، ٣٤٢ ، ٣٤٤ ، ٣٤٢ ، ٣٤٤ ، ٣٤٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠

زينون الطرسوسي . ج ٤ ص ٢٩١ ج ٥ ص ٤٤ زينون القبرصي . ج ٥ ص ٢٩٤ زينون الكيتيوني ( الكبير ) . ج ٤ ص ١٢٣٦ ٢٩٤ ( ٢٩١ ، ١٣٦ ) بج ٥ ص ٥٠ ٥ ، ٢٠ ، ٢٠ ، ٢٠ ، ٢٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠

#### .... س

سابازیوس . ج ٤ ص ٢٠٣ ، ٣٠٣ سايفو . ج ٤ ص ٢٦٣ 75000 ساتوروس. ج ٤ ص ١٦٠ ساجالا . ج ٤ ص ٣٧ سارابیس. ج ٤ ص ٤٩ ، ٣٠١ ، ٣٠٣ **ፖ**ኒሃ ፣ **ፖ**۲۵ 74 . 44 ~ 0 > سارابيون . ج ٤ ص ٩ ٤ ، ١٥٤ ، ٢٦٠ ساردانابالوس . ج ٤ ص ٢٥٨ سارناتة . ج ٤ ص ٣٦٥ منالوس (معبد). ج ٤ ص ٣٤٣، ٢٤٤ سالوست. ج۲ ص۵۱، ۲۹ - ۷۰ 194:1.4-1.4 ساموس . جه عد ۱۱۰ ، ۲۰۱ ، ۳۱۵ سايس . ج ٤ ص ٣٩٩ سيويسيوس . ج ٤ ص ٢٨٧ - ٢٨٨ ستاتيوس النايل. جه ص١٠٧ ستاديون. ج ٤ ص ١٩١٠ ١٩١١ ستاندورد (سيرتشارلز). ج ٤ ص ١٠٥ سترابون ( الآماسي) . ج ٤ صه ٥٥ ، ٧٣ ،

روكسانا . ج ٤ ص ٣٠ روما . ج ٤ ص ٩ ن ١٠ ن ٢٩ ، ٢٩ ، 174 . 404 . 44 . . 4.A · 79 · 77 - 17 · 17 - 0 > (YO - Y) ( TO ( OO ( T) · YEO : 1/4 : 1/4 : 1/4 - Y77 : Y78 : Y77 : Y14 · YAY-- YA• · YY1 · Y7A LY . 1 L Y . . . Y 44 . Y A . THAL CHIV CHIA CHIE **ሦ**ደለ ፡ ሦደ ነ **XV & VY & TY & TY** رونتجن (أشعة). ج ٤ ص ٢٦٦ رويليوس. جه صر ۱۱۰ ريانوس الكريتي . ج ٤ ص ٣٢٩ ر بجيومنتانوس . ج ۽ ص ١٥٣

- ز - زاما . ج ٤ ص ٢١ زائمي ( جزيرة ) . ج ٥ ص ٢١ زائمي ( جزيرة ) . ج ٥ ص ٢١ زائمي ( جزيرة ) . ج ٥ ص ٢٣٤ زيلا . ج ٥ ص ٢٣٤ زينودوتس الأقسوسي . ج ٤ ص ١٨٤ ، ٢٧٢ - ٢٧٠ ، ٢٧٠ - ٢٧٠ ، ٢٧٠ ، ٢٧٠ زينودوروس . ج ٥ ص ١٧٤ ، ١٢٥ ، ١٢٥ زينودوكسوس . ج ٥ ص ١٧٤ ، ١٢٥ زينودوكسوس . ج ٦ ص ٣٢٩ ، ١٢٥ زينود وكسوس . ج ٦ ص ٣٢ ، ١٢٥ زينون الصيداوي . ج ٥ ص ٢٥ ، ٢٠٠ زينون الصيداوي . ج ٥ ص ٢٥ ، ٢٠٠ ،

ر عان ( برنارد ) . ج ٤ ص ٩٠

سکلابيوس. جه ص ۳۸ ، ٤٧ ۲۰۲، ۲۰۲ ع ۲۰۲، محکلادیز (جزر). جه ص ٤٧ سکلادیز (جزر). جه ص ٤٧ سکوینیاس . ج ۶ ص ۱۱۹ سکيبيو آفريکانوس . ج ٤ ص ٣١٧ 4.1 (YY) -0 = 171671-07-سكيبيو إيميليانوس . ج ٥ ص ٢٠ ، AE . VV سلاميس . ج٤ صـ ١٣٦ سلدن ( جون ) . ج ٤ ص ٢٠٨ سلسوس . ج ٤ ص ٢٤٣ ، ٢٤٤ سللا. ج ٥ ص ١٩ ، ٣٠ ، ٨٥ ، 47 . VE 1116 475 سلیان . ج ٥ ص ۲۶ ، ۶۶ ، ۵۶ ، 71 (07 (0) سليكوس البابلي . ج ٤ ص ١١٩ د ۱۲۱ ، ۱۵۲ ، ۱٤٩ م ه به Y . 4 . Y . V ج ٦ ص ١٩٣ سليوكس نيفاتور . ج ٤ ص ٣٥ سليوکس نيکاتور . ج ٤ ص ٢٣١ ، 408 19861006189000 107072 سليوكيا . ج ٥ ص ١٦٧ سمبليكيوس. ج ٤ ص ٩٧ 1786 - 178 - 07 سمعان. ج ٥ ص ٢٤٤ سمنود. ج ٤ ص ٣٩٩ سنجامرا. ج ٤ ص ٢٦٤

سنجر (تشارلز). ج٤ ص ٢١٨

سنکا . ج ٤ ص ٢٩٩ ، ٣٠٠

. " 199 " 140 " 144 " 144 405 ج ٥ ص ١٣٤ ، ١٣٤ ، ١٥٠ ، 177 - 177 617-18:17:11:A-7 = 194 (144 (44 (69 (68 ستراتون اللامبساكي . ج ٤ ص ٧٥ ، ج٢ ص ١٠ ١٧٥ ، ٩٠ ستراتون اللامبساكي . **44.4 TV.4 1AE** ج ٦ ميد ١٩٢ ستليون الميجاري . ج ٤ ص ٢٨٨ ستلنجتون (جون روبرت) . ج ٦ ص ۲۳ ستوبايوس . ج ٤ ص ٨٣ ستيفانوس . ج٦ ص٦٦١ ستيفانوس البيزنطي . ج٤ صـ ٢٠٣ ، 444 سردينيا . ج ٤ ص ١٣٥ 41202 سرفيوس ـ چه صا۱۰۷ 111-77-سعيد بن يعقوب الدمشي . ج ٤ ص ١٠١ سفرون السير اكوزي . ج ٢ ص ٢ ٥ سفيروس البوريستييي . ج ٤ ص ٢٨٩ ، 197 3 3PY ج ٥ ص ٧٧ سقراط . ج٤ ص ٢٤ ، ٨٤ ، ٢٨٧ ، **የለየ ፡ የለለ** سکاوروس (م. أيميليوس). ج٣ سكستوس يوليوس أفريكانوس . ج ٤

**771** ~ .

# ۔ ش ۔

شاندراجو بتا . ج نا صه ۲۵ ، ۳۵ ، ۳۵۵ م ۳۵۲ ، ۳۵۵ م شتودنشکا . ج نا صه ۱۹ ، ۱۹ ، ۱۹ ، شکسبیر . ج ه صه ۳۷ شنل ( ولبر ورد ) . ج نا صه ۲۰۳ م شیشرون . ج نا صه ۲۰۳ ، ۱۳۸ ، ۱۲۹ ، ۱۳۸ ، ۲۰۸

-1.1 ( 4% - 79 ( 28 - 7 > 7.1 ) ( 4% - 4% ( 4% ) A - 4% (

#### — ص —

صقلیة . ج ٤ ص ۱۳۵ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹۹ ۳۳۶ ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۲۹۹ ، ۱۹ م ۶۰۰ صیدا . ج ۵ ص ۱۶۹ ج ۲ ص ۱۸ ج ٥ ص ٧٩ ، ١٠٦ ، ٢٩ سوتونيوس . ج ٥ ص ٢٩ سودينيس البرجامي . ج ٤ ص ٢٩٩ سورانوس الأفسوسي . ج ٥ ص ٣٣٨ ، ٣٤١ ، ٣٤٩ ، ٣٢٣ ، ٣٢٣ ، ٣٣٩ ، ٣٣٩ ، ٣٣٩ ، ٣٣٩ ، ٣٣٩ ، ٣٣٤ ، ٣٣٩ ، ٣٣٤ ، ٣٣٤ ، ٣٣٤ ، ٣٣٤ ، ٣٣٤ ، ٣٣٤ ، ٣٣٤ ، ٣٣٤ ، ٣٣٤ ، ٣٣٤ ، ٣٣٤ ، ٣٣٤ ، ٣٣٤ ، ٣٣٤ ، ٣٣٤ ، ٣٣٤ ، ٣٣٤ ، ٣٣٤ ، ٣٣٤ ، ٣٣٤ ، ٣٣٤ . ٢٢ ، ٣٤٤ ، ٣٣٤ .

ج ۵ ص ۱۸۳ ، ۲۲۲ ، ۲۲۳ ج ۵ ص ۹ می سوستراتوس ( الکنیدی ) . ج ۶ ص ۵۹ می ۲۲۰

194077

سوسوس البرجامی . ج ٤ ص ٣٣٨ سوسيجنيس السكندری . ج ٥ ص ١٨٨ ، ١٩٢

سوفو کلیس . ج ٤ ص ٢٦١ ، ٢٦٣ ، ٢٧٨

107-07-

ج ۱ ص ۱۵ ۱ سولون . ج ٤ ص ۱۸ سولوی . ج ٤ ص ۱۲۳ سولوی . ج ٤ ص ۱۲۳ سولجا . ج ٤ ص ۲۰۳ سولجا . ج ٤ ص ۲۰۳ سویداس . ج ٤ ص ۲۰۳ سیدونیوس . أبوللیناریس

سیدونیوس أبوللیناریس اللیونی . ج ه ص۱۰۷، ۲۵۳

سیرابیون الإسکندری . ج ۶ ص ۲۵۱ ، ۲۸۲ – ۲۸۲ – ۲۸۲

ج ه صر ۳۳۳ <u>- ۵ م</u>

19407 =

سیراکوز . ج ۶ ص ۳۳ ، ۱۳۵ – ۱۳۷ ، ۳۳۳ ، ۳۳۳ ، ۳۳۳ ، ۳۴۶

ج ه ص ۱۰ ۲۱ سیر و . ج ه ص ۲۱ سیر و . ج ه ص ۲۹ سیکیون . ج ۶ ص ۳۲۳ ، ۳۲۳ سیکیون . ح ۱۰ طر تابر و بانی .

طارن . ج ٤ ص ٤ ٤ طبرية . ج ٥ ص ٤ ٤ طرسوس . ج ٥ ص ٢ ٤ . طرقونة . انظر : تاراكو طرقونة . انظر : تاراكو طروادة . ج ٤ ص ١٠٠ الطوسي ( انظر نصير الدين ) طومسون ( دارسي ) . ج ٤ ص ١٢٥ طومسون ( دارسي ) . ج ٤ ص ١٢٥ طومسون ( حرستيان ) . ج ٥ ص ١٧٥ طامسون ( كرستيان ) . ج ٥ ص ١٧٥ طامسون ( كرستيان ) . ج ٥ ص ١٧٥ طامسون ( كرستيان ) . ج ٥ ص ١٧٥ طامسون ( كرستيان ) . ج ٥ ص ١٧٥

## -3-

عزريا . جه صه ۶۹ ، ۶۸ ، ۱۵۳ عمانويل بونفيل . ج ۶ صه ۱۵۳ عمر بن الحطاب . ج ۶ صه ۲۸۲ عمر الحيام . ج ۵ صه ۱۱۰

-- غ --غاندی . ج ٤ ص ٣٦٦

### ــ ف ــ

فابيوس (بيكتور) . ج ٤ ص ٣١٣، ٣٤٣ ٣٤٣، ٣١٨ - ٢٠ ص ٦٠ الفار ابي . ج ٥ ص ١٣٩ فارس . ج ٤ ص ٣٣ - ح ص ٤٧

ج ٢ ص ٦٤ ، ٢٠ ، ١٩٢ ، ١٩٢ ، ١٩٢ ، ١٩٢ ، ١٩٢ ، ١٩٢ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٤ ، ١٩٤ ، ١٩٤ ، ١٩٤ ، ١٩٤ ، ١٩٤ ، ١٩٤ ، ١٩٤ ، ١٩٤ ، ١٩٤ ، ١٩٤ ، ١٩٤ ، ١٩٤ ، ١٩٤ ، ١٩٤ ، ١٩٤ ، ١٩٤ ، ١٩٤ ، ١٩٤ ، ١٩٤ ، ١٩٤ ، ١٩٤ ، ١٩٤ ، ١٩٤ ، ١٩٧٤

فاروس (منارة). ج ٤ صه ٥٥ - ٢٦ فاليرون. ج ٥ ص ٥٥ فاليريوس الأوسى . ج ٥ صه ٢٨٣ فاليريوس بروبوس البيروتي. ج ٥ صه ١٠٧

فالیریوس میسالا . ج ٤ صد ۲۶۲۶ فتروفیوس . ج ٤ صد ۱۱۷ ، ۲۰۳، ۱۹۹

ج ۲ صه ۱۹۳٬۱۶٤،۸۰،۳۵ م ۲۶، د ۲۵، ۱۲۹، ۱۲۹، د ۲۵، د ۲۵، د ۲۹، ۲۵، ۱۲۹، ۲۷۹، ۲۷۹، ۲۷۹

فرسالوس . ج ۵ ص ۲۳ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۸۲ ، ۱۸۸ ، ۱۲۳

فرنا کیس . ج ه صه ۲۳ فرثید . ج ه صه ۲۳ فرونتیوس . ج ه صه ۲۵ فریجیا . ج ه صه ۲۱ فسبسیان . ج ه صه ۲۲

720 - 740 - 0 x 194072 فيلون اللاريسي . ج ٥ ص ٤٠ ، ٧٣ : ٨٠ 12-قىلونىدىس . ج ٤ ص ١٦٧ فيلياس التورميي . ج ٤ ص ٢٢٩ فيليب الثاني . ج ٤ ص ٢٩ فيليب المقدوني . ج ٤ ص ٢٤١ ، ٣٤٢ . فيليبوي . ج ٥ ص ٢٤ ، ٢٦ قیلتیاس الکوسی . ج ٤ ص ٧٧، ٢٧٠ ، 774 . 444 فیلیسکوس (الرودسی). ج۲ ص ۱۹۶ فیلیمون السواوی . ج ۶ ص ۳۲۳ ، قیلینوس الکوسی . ج ٤ ص ۲۵۱ ج ٥ ص ٣٣٣ فينا. ج ٤ ص ١٧ ، ١٩. فيناتوريوس . ج ٤ ص ١٥٦ فينوس . جوه صد ۳۱ ، ۲۱۳ . فينومينة (قصيدة). ج ٤ ص ١٢٣ ، 174 . 177 فينيقية . ج ٤ ص ٣٥٣ ، ٣٧١ -ق-قالونيموس بن قالونيموس . ج ٤ ص ١٥٣ ، 141 قبرص . ج ۵ ص ۱۳ ، ۲۲ ، ۲۳۴

الفضل بن حاتم النيريزي . ج ٥ ص ١٣٩ فلأكوس (فاريوس) . ج ٦ ص ١٤٣ ، 118 فلامنيوس . ج ٥ ص ٢٠ 172 -7 -فلسطين . ج ٤ ص ٤٤ ، ٢٥ ، ٣٥٣ 401 VE 601 -0 -الفلك . ج ٤ ص ٤ ٤ ، ١٥٠ ، ١٥٩ ، 197 : 178 : 178 فوریس ( روبرت جیمس) . ج ؛ 414 فولتير . ج ۵ ص ۱۱۰ الفولكلور . ج ٤ ص ١٢٣ فيتيوس فالنس. جه م ص ٢١٣ فيناغورس . جه ص ۱۰۷ ، ۲۰۷ فيجيتيوس . ج ٦ ص ٣٤ فيلروس الآثيني. جه صه٧٠ ، ٨٠ ، 14-12 فیدیاس . ج ۶ ص ۲۰ ، ۱۳۸ 108 6 104 - 7 -فيلوبو يمين . جـ ٦ صـ ٤٤ فيلوخوروس الأثيبي . ج ٤ ص ٣١٣ فیلودیموس الحرکیولانی . ج ه ص ۱۳۸ فیلود یموس الحدری . ج ۵ ص ۹۲ ، ۱۰۲ ለሦ ‹ ለሃ ቍ ኘ ፦ فيلوكراتيس . ج ٤ ص ٣٧٤ فيلولاوس . ج ٤ ص ١١٩ فيلون الأكبر. ج ٦ ص ١٣٩

147

قرطاجنة . ج ٤ ص ٢٣٣

4.0 . 4.. ۸۸ ، ۹۹ - ۲ -القزويني . ج ٤ ص ٢٠٣ قسطنطين . ج ٥ ص ١٧٨ القسطنطينية . ج ٤ ص ٧٩ ، ١٥٣ قسطة بن لوقا . ج ٤ ص ١٠١ ، ١٢٠ ، 187402 قطب الدين الشيرازي . ج ٤ ص ١٠٣ القطن . ج ۽ ص ٣٤ قفط . ج ۽ ص ۲۲٠ قمبيز (الثاني). ج ٤ صـ ٤٢ قندهار . ج ٤ ص ٢٥٤ قورسيقة . ج ٥ ص ٢١ قورش ـ ج ٤ ص ٣٣ ، ٢٧١ قيصر بن أبي القاسم . ج ٤ ص١٠٣ قيصرون. ج ٤ ص ٤٤ قيصرية . ج ٥ ص ٢٩ ، ٢٧١ 149 -7 -قيليقية . ج ٥ ص ١٤ ، ٧٤ ، ٨١ ، 177

### \_ \_ \_ \_ \_ \_

**ソルステ** 

کاتو الرقیب . ج ٤ ص ٣٧٧ ، ٣٠٩ ، ٣٠٩ ، ٣٠٩ ، ٣٠٩ ، ٣٠٩ ، ٣٠٩ ، ٣٢٢ – ٣٢٢ ، ٣٤٢ – ٣٤٢ ، ٣٤٦ – ٣٤٢ ، ٢٤٠ ، ٢٤٠ ، ٢٤٠ ، ٢٤٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٣٢٩ ، ٣٢٩ ، ٣٢٩ ، ٣٢٩ ، ٣٢٩ ، ٣٢٩ ، ٣٢٩ ، ٣٢٩ ، ٣٢٩ ، ٣٢٩ ، ٣٢٩ ، ٣٢٩ ، ٣٢٩ ، ٣٢٩ ، ٣٢٩ ، ٣٢٩ ، ٣٢٩ ، ٣٢٩ ، ٣٢٩ ، ٣٢٩ ، ٣٢٩ ، ٣٢٩ ، ٣٢٩ ، ٣٢٩ ، ٣٢٩ ، ٣٢٩ ، ٣٢٩ ، ٣٢٩ ، ٣٢٩ ، ٣٢٩ ، ٣٢٩

ج ٥ ص ١٠٢ ، ٢٧٢ ج ٦ ص ٩٦ -- ١٠٦ ، ٢٦٢ کا ربوس الأنطاکی . ج ٥ ص ٢٦٢ کاردیا . ج ٤ ص ١٤٢ کارل شوی . ج ٤ ص ١٤٢ ، ١٥٣ کارنیادیس الآکادیمی . ج ٦ ص ٤٤ کارنیادیس البرقاوی . ج ٤ ص ١٨٣ ج ٥ ص ٢٧ - ٢٦ ، ١٨ ، ١٨ ، ١٧٠

جه صه ۱۹۲، ۱۹۹ کارنیادیس بن بولیمارخوس . جه صه ۷۳۰ کاستور . جه به صه ۳۳۱ کاستور الرودسی . جه به صه ۲۰۵ کاستور الرودسی . جه به صه ۲۰۵ کاسون . جه به صه ۲۳۱ کاسیودورورس . جه صه ۲۳۱ کاسیودورورس . جه صه ۲۰۱ ، ۲۵۶ کاسیوس دیونیسیوس . جه صه ۲۰۱ ، ۳۰۱ ،

کاسیوس (لونجینوس) . ج ۳ ص ۱۹۵ کالامیس . ج ۳ ص ۱۵۲ کاللون الأبجینی . ج ۳ ص ۱۵۲ کالنجا . ج ۶ ص ۳۵۷ ، ۳۵۸ کالنجا . ج ۶ ص ۳۵۷ ، ۳۵۸ کالیبوس الکیزیکوسی . ج ۶ ص ۱۲۷ ،

4.4

کالیسٹنیس الأولونٹی . ج ٤ ص ۲۲۱
کالیکسینوس ( الرودسی ) . ج ٤ ص ۲۲۱
کامبانو ( جیوفانی ) . ج ٤ ص ۱۰۳
کاناکیا . ج ٤ ص ۳٥٦
کاندیدو دیشمبریو . ج ٥ ص ۱۱۰
کانیون . ج ٤ ص ۲۳۳
کایلیوس أورلیانوس . ج ٥ ص ۳۳۸ ،

کبادوکیه . ج ۵ صه ۲۲ ، ۲۲ کبلر ( یوحنا ) . ج ٤ صه ۱۲۸ ، ۱۲۸

کلاین (فیلکس). ج ۽ ص ۹۰ کلمنت السکندری . ج ٤ ص ٢٠١ 77 67 - 0 -کلوټو . ج ٤ ص ٢٩٥ كلوديوس (الإمبراطور). ج ٤ ص ٢٣٣٦ كلوديوس كيكوس (الأديب) . ج ٤ 747 کاو دیوس مارکللوس . ج ۳ ص ۱۹۳ ، کلیارخوس السواوی . ج ۶ ص ۲۱۵ کلیتارخوس السکندری . ج ٤ ص ١٠٠٠ ، كليانئيس الأسوسي . ج ٤ ص ١١٨ ، 191:140 ج ٥ ص ٧٦ 197-77 کلیتوماخوس القرطاجی . ج ٥ ص ٧٣ كليما خوس (البرقاوي). ج ٤ ص ١٢٣، - YVY . YOT . 109 . 444 . 444 . 444 . 445 441 ' 44. ' 444 171 - 7 -کلیوباترا . ج ۶ ص ۳۷ ، ۲۸۱ ، ۲۸۱ كليوباترا السابعة . ج ٥ ص ١٣ ، ٢٢ ، 37 2 XY 2 PY 40 (14 - 7 -کلیوبیس . ج ٤ ص ٣٣٨ كليومانس الثالث . ج ٤ ص ٢٩٤ 40 m 0 x کليوميديس . ج ٤ ص ١٨٩ ، ٢٠٣ 717 · 177 · 177 - 177 ~ 0 > 777 کلیونیدس . ج ۶ صه ۲۱۸ Y02 00 0 2

102 (14 0000 كتسياس (الكنيدى). ج ٤ ص ٣٣، 45 کتيسبوس . ج ٤ ص ٢٨٩ كتيسبوس الإسكندري. جه صه٧٣٠ ــ **የደሃ ፡ የም**ለ 194072 کرانشي . ج ٤ ص ٣٥٣ كراتيبوس البرجامي . ج ٥ ص ٧٤ كراتير وس الأصغر . ج ٤ ص ٣١٣ كراتيس الأثيني . ج٤ ص ٢٨٧ ، ٢٨٨ کراتیس الطرسوسی . ج ٥ ص ٧٣ کراتیس ( من مالوس ) . ج ۵ صه ۷۷ 198 6 194 6 180 کراتیفاس . ج ۵ صه ۳۰۲ ، ۳۰۳ 1940 7 -كراسوس (ل.). جه م م ١٩ کراسوس (م.). جه ۳ ص ۱۸۲ کریت . ج ٤ ص ٥٨ ، ١٨٢ 777 - 0 -کریتولاوس الفاسیلیسی . ج ٥ ص ٧٣ ، 20077 كريسيوس . ج ۽ ص ٢٩١ 121 6 181 0 7 7 كركيداس الميجالوبولي . ج ٤ ص ٣٢٩ كسوس (جزيرة) . ج ٤ ص ٢٠٧ كسينارخوس السلوقي . ج ٥ ص ٧٤ ، 177 کسینوفون . ج ٤ ص ٣٣ ، ٢٦٣ 411:41.000 کسينو کراتيس . ج ٤ ص ٢٨٧

کوینتوس کورتیوس ، ج ۶ ص ۳۱۱ کوینتوس مارکیوس ریکس ، ج ۵ ۲۹۵ کیریوس ساباؤٹ ، ج ۶ ص ۳۰۱ کیزیکوس ، ج ۶ ص ۳۰۸ کینکیوس الیمنتوس ، ج ۶ ص ۳۱۸ ، ۲۱۸ ۲۱۵ کینوکرائیس ، ج ۶ ص ۲۸۸ کینوکرائیس ، ج ۶ ص ۲۸۸ کیوس ( جزیرة ) ، ج ۶ ص ۲۹۰ کیوس ( جزیرة ) ، ج ۶ ص ۲۹۰

-- ل -
الاخمان ( لا مبان كارل ) . ج ه ص ١١٠ كارل ) . ج ه ص ١١٠ كارل ) . ج ه ص ١٩٠ كارب ( يوحنا هينريش ) . ج ٤ ك ١٩٠ كارب الاخيزيس . ج ٤ ص ١٩٠ كارب الرقاوي . ج ٤ ص ١٩٨ ، ١٩٤ كارب . ج ٤ ك ك٠٣٠ كاربينا . ج ٥ ص ١٩٠ كاربينا . ج ٥ ص ١٩٠ كرينيوس . ج ٥ ص ١٩٠ كوروفيكو ال وو . ج ٤ ص ١٩٠ كورينيوس . ج ٥ ص ١٩٠ كورينيوس .

**444 ' 444** 

6 418 6 144 6 148 6 14V

کوماندینو ( فدریکو ) . ج ۶ ص ۱۲۲ ، 171 الکندي . ج ۽ ص ٩٩ کنیدوس . ج ۶ ص ۸۵ ج ٥ ص ١٣٣٤ کنیسون . ج ٤ ص ٢٦٧ كهرمارخوس الميتلاني . ج ٥ ص ٩٢ کوبرنیکس . ج 🕏 ص ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، 171 : 177 108 ( 129 ( 140 00 00 کورنٹ . ج ٥ ص ۲۱ ، ۳۹ کورنيليوس نبيوس . ج ٦ ص ٩٣ کورنیلیوس جاللوس . ج ۵ صہ ۲۸ 17 m 7 m کوس ( جزیرة ) . ج ٤ ص ٤٢ ، ١٢٣ . THE . TYY . TAY . YOX 44. C 451 C 444 جه ص ۲۳٤ 114 - 7 -کوکیوس( اوکتوس . ل ). ح ه صر ۲۷۷ ـــ 444 کولخيس . ج ٤ ص ٣٣١ Y1 -0 -147075

ج٥ص ١٦٦ ج٦ص ١٩٦٦ کولومبوس . ج٦ص ١٥٥ کولومبلا . ج٥ص ١٩٠٩ ، ٣٢٥ ، ٣٢٥ کومای ، ج٥ص ٢٧٧ ، ٢٧٧ — ٢٧٨ کونکتاتور ( فابيوس ) . ج٦ص ١٦٤ کونون السامومبي . ج٤ص ١٣٨ ، ١٦٧ ج٦ص ١٩٧ ، ١٩٨ کونيتيليان . ج٤ص ١٩٧ ج٥ص ١٧٠ ، ٥٠٩ کوينتوس . ج٥ص ١٩٠ ، ١٠٥ .

مارينوس السيخمي. ج ٤ ص ٩٧، ١٠٤ ماسينسا . ج ٤ ص ٣١٧ ما کروبیس . ج ٤ ص ١٥٠ ما کسیموس بلاتودیس . ج ٤ ص ١٥٣ المالتي (يوسف بن الشيخ) . ج ٤ ص ٥٦، مانتياس الحيروفيلي . ج ٥ ص ٣٣٥ مانيتون . ج ٤ ص ٤ ٤ ، ٣٦٦ ، ٣٦٨ مانوتيوس . ج ٤ ص ٢٥١ مانيليوس . ج ٥ ص ٧٩ ، ٢١٣ 178 - 7 -مانيوس كوريوس دنتاتوس. ج ٤ ص ٢٣٢ الماهاتي . ج ٤ ص ١٥٢ ماهندرا . بدع ص ۲۳٤ مایکیناس . ج ۵ ص ۳٤۸ 118 (100-102 (100-77 متر ودوروس . ج ٤ ص ٢٤١ 94 20 0 = متر وقليس المار وني . ج ٤ ص ٢٩٣

ج ۵ ص ۹۲ متر وقلیس المار ونی . ج ٤ ص ۲۹۳ مثر یدانیس الحامس ( یونر جینیس – ملك یونطس) . ج ۳ ص ۱۵ مثر یدانیس السادس . ج ۵ ص ۱۳ ۰ ۳۰۲ ، ۲۳۳ – ۲۲۲ ، ۲۰۳ ۲۰۲ ، ۲۳۲ – ۲۲۲

۱۸۵، ۱۷۱، ۱۲۵، ۱۵۰ م ۱۸۸، ۱۲۸، ۱۵۹، ۱۸۸، ۱۸۸، ۱۵۲ م ۱۸۵۰ م ص ۱۳۰، ۱۵۰ م ۲۰۷، ۱۸۱، ۱۵۹، ۱۵۵ ۲۱۲

عيس الصيداوى . ج ٥ ص ٣٤١ محمد بن عبد الباقى البغدادى . ج ٤ ص ١٠١ عمود بن عمد الأصفهانى . ج ٤ ص ١٧٠ اوكيليوس (جايوس) . ج ٦ ص ٤٤ ، ٩٧ ، ٩١ ، ٩٠ ، ٨٧ لوكيوس كورنيليوس الإسكنار . ج ٥ صه ٥٨ م ٥٩ لوكيوس ليسنيوس لوكلوس . ج ٥ ليديا . ج ٥ ص ١٤ ، ١٥ ، ١٠ ، ١٠ ، ١٠ ليزيا . ج ٤ ص ١٩٠ ليزيا . ج ٤ ص ١٩٠ ليسيوس السيكيوني . ج ٤ ص ١٩٠ ليسيوس السيكيوني . ج ٤ ص ١٩٠٠ ليسيوس السيكيوني . ج ٤ ص ١٩٠٠ ليسيوس المحمد ١٩٤٠ : ١٩٤٠ م ١٩٠٠ ليسيوس . ج ٦ ص ١٦٤٠ ليسيوس . ج ٦ ص ١٦٤٠

۷۶ ، ۷۰ ، ۵۱ ، ۷۷ ، ۷۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۰۲ ، ۹۳ لینی بن جرسون . ج ۶ ص ۸۹ ، ۸۹ ، ۹۱ لیفیوس اندرونیکوس ج ۳ ص ۸۹ ، ۹۰ لیکوفرون الحالکیسی . ج ۶ ص ۲۷۱ ،

ليني (تيتوس ليفيوس) . ج ٦ ص ٢٦ ،

۳۲۷ . ۳۲۲ ، ۳۲۳ ، ۲۷۲ لیون الثیسالونی . ج ۶ ص ۱٦۹ لیوناردو دافیتشی . ج ۶ ص ۱۵۳

-,-

مثیر بن اللبی . ج ه ص ۲۰ مثیر بن اللبی . ج ه ص ۲۰ مثیر بن سایان القاضی . ج ه ص ۲۰ ماجو . ج ه ص ۲۰ ۱۳۹ مارشیانوس کابللا . ج ٤ ص ۲۰۳ مارکلاس . ج ٤ ص ۱۳۷ ، ۱۳۷ مارکلاس . ج ٤ ص ۱۳۷ ، ۱۳۷ ج ه ص ۱۳۹ ، ۱۳۹

ماركوس . ج ه ص ۸۸ ماركوس فيليپوس . ج ه ص ۱۸٦ ماركيانوس ( المرقلي ) . ج ٤ ص ٢٠٣

منیدیموس ، ج ٤ صد ٢٨٩ ، ٢٩٤ منيسارخوس . ج ٥ صه ٧٥ منيلاوس . جـ٦ صـ١٦٦ موسى (الليوني). ج٤ ص١١٨ موبري (النبي) . ج ٥ ص ٥٧ ، ٨٥ ، ٢٠ موسى بن تيبون . ج ٤ ص ١٠٢ موسخوس السيرا كوزي . ج٤ صـ ٣٣٤ موسيخيون . ج ٤ ص ٧٢٥ الموسيون . ج ٤ ص ٧٧ - ٨٠ مونتين . ج ٤ ص ٢٩٣ ج ٥ ص ٧٦ موميوس اخايكوس. جه ص ۲۱ موميوس . ل . ج ٢ ص ٥٤ ، ١٦٤ میتلاوس (کیکلیوس). ج۲ ص ۱۹۵ ميترا. جه صد ٣٨ ميجارا . ج ٤ ص ٢٨٨ - ٢٨٩ ميجاستنيس . ج ٤ ص ٣٥٠ ٣٥٣ ـ ٥٥٥ 11072 ميجالو بوليس . ج ٢ ص ٤٤ ، ٤٤ ميديا . ج ٤ ص ٣٣١ مير (Mair) . ج ٤ ص ١٢٥ ميرون البيوتي . ج ٦ ص ١٥٢ ميسينوم . ج ٥ ص ٢٧٨ ميميوس (س.) . جه صر ۹۱ ، ۹۳ ، 1.4 . 1.8 . 44 میناندر . ج ۲ ص ۸۷ ، ۸۸ ميناندروس ( الأثيني ) . ج ۽ ص ١٨ ، **\*\*\*\*** \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* میلاتوس . ج ٥ صہ ٥٨ ميلانئيوس . ج ٤ ص ٣٤٢ عمیلیاجروس الجلری . ج ۲ ص ۸۱ ، ۲۲ ميليتوس . ج ٤ صه ٣٣ ، ٣٤

جه صره ۱

ميليندا . ج ٤ ص ٣٦

محمى الدين المغربي . ج ٤ صـ ١٠٣ مردوك. ج ٤ ص ٢٧١ مرصد المراغة . ج ٤ ص ١٠٢ مريوط (بحيرة). ج ٤ ص ٥٥ مزمور . جه ص ۲۱ ، ۲۲ مصر . ج ٤ ص ٢٠ ، ٣٣ ، ٣٦ ، ٣٩ **\*\*\*\*** \* **\*\*\*** \* **\*\*\*** \* **\*\*\*** . 70 . 72 . 77 . 77 . 00 \ \lambda \lam LYES LYTY L YIY L YIA 445 C 44. 27 ( 17 ( 18 - 7 7 معهد العلوم . انظر ( الموسيون ) مغنيسيا . ج ٤ ص ٢٠٨ Y+ 6 18 -0 -مقدونيا . ج ٥ ص ٢٠ ، ٢١ ، ٧٧ المكتبة . ج ٤ ص ٢٥٧ – ٢٦٣ مكتبة الإسكندرية . ج ٥ ص ١٦ ، ٢٧ ، مکروبيوس . ج ٤ ص ١١٨ ، ٢٠٣ جه ص ۸۲ مكسيموس بلانوديس . ج ٢ ص ٢٢ ملتون . ج ٤ ص ٣٦٠ 99 ( 47 00 0 > ممفيس . ج ٤ ص ٤٩ ، ٥١ منديس . ج ٤ ص ٣٦٩ منسى (ملك يهوذا) . نبده صد ٢٤ منكراتيس الرودسي . ج ٦ ص ١٥٤ . منيا يخوموس . ج ٤ ص ١٦١ ، ١٦٥

مینیبوس الجلری . ج ۶ ص ۲۱۷ ، ۱۱۵ مینیبوس الجلری . ج ۶ ص ۲۱۵ ، ۳۱۵

ــ ن ـــ

نابلي . ج ٤ ص ١٧

نابليون . ج ٥ ص ٢٣ ناجاسينا . ج ٤ ص ٣٧ نايفيوس . ج ٢ ص ٨٦ ، ٩٠ ، ٩٢ نبختنصر . ج ٤ ص ٥٩ نبونصار . ج ٤ ص ٣٧١ نخاو . ج ٤ ص ٢٢٠ نصير الدين الطوسي . ج ٤ ص ١٠٣ .

نظیف بن یمن . ج ٤ ص ١٠١ نوبلو (شارل) . ج ٥ ص ٢٦ نوق اطیس . ج ٤ ص ٢٤ ، ٥٠ ، ٤٥ ، نوق اطیس . ج ٤ ص ٢٤ ، ٥٠ ، ٤٥ ،

نوك (أ.) . ج ٤ ص ١٢٣ نولاً . ج ٥ ص ٢٥ نويز (الفرد) . ج ٤ ص ١٢٧ نيارخوس الكريتي . ج ٤ ص ١٨٦ ، ٣١٠، نيارخوس الكريتي . ج ٤ ص ١٨٦ ، ٣١٠،

ج ه ص ۱۵۰ نیرو . ج ه ص ۳۳۷ نیقومیدیا . ج ۶ ص ۳۳۸ نیقومیدیس . ج ه ص ۱۲۶ ، ۱۲۱ ،

نيقولاوس (الدمشق) . ج ٥ ص ٣٠٣ ج ٦ ص ٥٤ – ٥٧ ، ١٩٣ ، ١٩٧ ، ١٩٩ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥٠ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥٠ ، ١٩٥٠ ، ١٩٥ ، ١٩٥٠ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥٠ ، ١٩٥ ، ١٩٥٠ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥٠ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥٠ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥

نیکوتلیس البرقاوی . ج ۶ ص ۱۹۷ نیکومیدیس الرابع . ج ۵ ص ۹۲ النیل (نهر) . ج ۶ ص ۱۹۲ ، ۱۹۶ نینوی . ج ۶ ص ۲۵۸ نیوتن . ج ۶ ص ۱۹۸

-- A ---

هادریان . ج ۶ ص ۷۹ ، ۲۰۹ ، ۲۲۳ ج ۵ ص ۲۱۳ ، ۲۷۸ هاردنج ( لانکستر ) . ج ۵ ص ۵۲ هارلیانوس . ج ۶ ص ۲۹۸ هارون الرشید . ج ۶ ص ۹۹ هالی ( إدموند ) . ج ۶ ص ۱۲۷ ، ۱۷۰

> هانون . ج ه ص ۲۹۹ هانیبال . ج ۶ ص ۳۱۷ ج ه ص ۳۰۰۰

هايبرج ، ج ٤ ص ١٣٩ ، ١٤٨ ، ١٤٨ ما ١٤٨ هـ ١٤٨ م ١٤٨ هـ ٩٢ هـ ٨٦ هـ ٨٦ هـ ٨٦ هـ ٨٦ هـ ٨٦ هـ ٨٦ م ١٢٧ ، ١٢١ - ١٢١ ، ١٢١ ، ١٢١ ، ١٣١ ، ١٣١ ، ١٣١ ، ١٣١ ، ١٣١ ، ١٣١ ، ١٣١ ، ١٣١ ، ١٣١ ، ١٣١ ، ١٩٢ ، ٢١٣ ، ٢١٣ ، ٢١٣ ، ٢١٣ ، ٢١٢ ، ٢١٣ ، ٢١٣ ، ٢١٣ ، ٢١٣ ، ٢١٣ ، ٢١٣ ، ٢١٣ ، ٢١٣ ، ٢١٣ ، ٢١٣ ، ٢١٣ ، ٢١٣ ، ٢١٣ ، ٢١٣ ، ٢١٣ ، ٢١٣ ، ٢١٣ ، ٢٠٠ ، ٢١٣ ، ٢٠٠ ، ٢١٣ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ،

هبیاس الآلیسی . ج ۵ صد ۱۲۷ ، ۱۲۷ مرشل . ج ۶ صد ۱۲۷ ، ۱۲۷ مرشل . ج ۶ صد ۱۹۶ مرقل ( أعمدة ) . ج ۶ صد ۱۹۶ مركليتوس . ج ۵ صد ۱۹۷ ، مركليديس البونتي . ج ۶ صد ۱۹۷ ، مركليديس التارنتي . ج ۶ صد ۲۹۷ مركليديس التارنتي . ج ۶ صد ۲۹۳ ، ۳۳۵ ، ۳۳۵ ، ۳۳۵ مركليس . ج ۶ صد ۱۹۳ ، ۳۳۵ ، ۳۳۵ مركليس . ج ۶ صد ۱۹۳ ، ۳۳۵ ، ۳۳۵ مركليس . ج ۶ صد ۱۹۳ ، ۳۳۵ ، ۳۳۵ مركليس . ج ۶ صد ۱۹۳ ، ۳۳۵ ، ۳۳۵ مركليس . ج ۶ صد ۱۹۳ ، ۳۳۵ مركليس . ج ۶ صد ۱۹۳۵ مركليس . ج ۶ صد ۱۹۳۵ ، ۳۳۵ مركليس . ج ۶ صد ۱۹۳۵ ، ۳۳۵ مركليس . ج ۶ صد ۱۹۳۵ مركليس . د مركليس . ح ۲ صد ۱۹۳۵ مركليس . ح ۲ صد ۱۹۳۵ مركليس . ح ۲ صد ۱۹۳۵ مركليس . د مركليس . د

· 147 - 144 · 14 - 0 > · 1/4 - 1/1 · 171 - 149 110 - Y.V . Y.1 · A · · 17 · 11 · 1 · - 7 -194 . 144 . 150 . 74 هيبارخيا . ج ٤ ص ٢٩٣ هيبالوس . ج ۽ ص ٣٦ 14-7-هيبوداموس (الميليطي). ج ٤ ص ٥٣ هيبوكراتيس . ج ٤ ص ٣٤ ، ٣٤٨ ، 444 194 : 107 - 7 -هيبيريديس . ج ٤ ص ٢٦٣ هیٹ (سیر توماس ل.). ج کا صد ۱۰۵ 108 ( ) \$4" ( ) 4" هيجاس . ج٦ ص١٥٢ هيجل . ج ٤ ص ٢٩٦ هيجتيور (جراح) . ج ٥ ص ٣٣٦ هيجيزياس . ج ٤ ص ٢٨٩ هيجيسينوس البرجاي . ج٤ ص ٢٨٨ ح ه ص ۷۲ ، ۷۳ هيجينوس (س. يوليوس) . ج ٥ صـ ٢٩، الميدروستاتيكا . ج ٤ ص ١٤٥ ، ١٥٦ هيرکولانيوم . ج ٥ ص ٩٢ هيرود الكبير . ج ٥ ص ٥٧ ، ٢٧١ ، \*\*\* C YA\* : 147 : 144 : 01 : 00 - 1 = 144 . 144

هپروداس . ج ٤ صه ٢٦٣ ، ٣٢٧

417

هيرودوت . ج ٤ ص ٢٤٤ ، ١٩٤ ، ٢٦٣

هرماخوس . ج ٤ ص ٢٩٢ هرمز (مدينة) . ج ٤ ص ٣٥٣ هرمس . ج ٤ ص ٢٠١ ، ٢٠٢ هرمودوراس السلاميسي . ج ٥ ص ٢٦٤ هزيود . ج ٤ ص ٢٠١ ، ١٠٢ ، ٣٢٢ ، **۲۳۳ ، ۲۷۱ ، ۲۷۱** 44. col 20 2 ملال بن الحمصي . ج ٤ ص ١٦٩ هليرت ( دافيد ) . ج ٤ ص ٩١ هليوبوليس . ج ٤ ص ٣٦٧ الخند. ج ٤ ص ٤٣ ، ٥٣ ، ٢٣ ، ١٢٢ ، هری الرابع . ج ۶ ص ۳۱۵ هنري الثامن . جه ٥ ص ٦٦ هوارد ( توماس ) . ج ٤ صد ٢٠٨ هو بسكليس مينلاوس . ج ٤ ص ١٢٠ هوراتيوس (كوينتوس فلأكوس) . ( 1.0 ( 1.2 ( 9Y ~ 7 > 111-115 هوراس . ج ٤ ص ٢١٨ 721 110 00 00 -هورتانسيوس . ج ۵ ص ۸۱ ، ۸۷ هوبيروس . ج ٤ ص ١٩ ، ١٨٤ ، ٢٠٠ ، ( 11 ( OX ( 21 ( TV - 0 = 440 . 1.4 44 . 40 . OY . 1Y - 7 = 104 . 144 . 11. . 4. هياتيا . ج ٤ ص ٨٠ ، ١٦٩ هيارخوس . ج ٤ ص ٢٠ ، ٣٩ ، ١١٩ ، c 109 c 100 c 174 c 17Y

7-7 (194 (184 (188 (188

يودوكسوس (الكنيدى) . ج ٤ ص ٨٧، ١٩٣ (١٩٧ ، ١٩٩ ) ١٩٦ ، ١٩٧ ، ١٩٩ ، ١٩٧ ، ١٩٩ ج. ه ص ١٩٩ ، ١٩٧ ، ١٩٧ ، ١٩٧ ، ١٩٧ ، ١٩٤ ، يوديموس الإسكندرى ، ج ٤ ص ٢٤٤ ، ٢٤٥ )

یودیموس البرجی . ج ۶ ص ۱۹۲ ، ۱۹۳ ۱۹۷

يوريبيديس . ج ن ص ٧٣ ، ٢٦١ ، ٣٧٤ ٣٢٤ ، ٢٧٦ ، ٢٧٨ ، ٢٢٣ ج ٦ ص ٨٨ ، ٢٣٢

یوستاثیوس التسالونیکی . ج ۲ ص ۲۲ یوسف بن الشیخ ( انظر : المالتی ) یوسف الحوری ج ٤ ص ۱۵۲

يوسييوس . ج ٤ ص ٢٠٦ ، ٣٧٠

ج ۲ ص ۶۵ یوسیفوس . ج ۶ صه ۳۲۸ ، ۳۷۷ ، ۳۷۲

> ج ۵ ص ۱ ی ۵ م ج ۲ ص ۲۲ ، ۵۹

یوفریوس (طبیب) . ج ۵ صه ۲۶۸ یوفوریون الخالکیسی. ج ۶ صه ۳۲۸، ۳۲۹ ج ۵ صه ۲۸

یولیوس قیصر . ج ۶ ص ۲۲ ، ۲۲۸ ۳٤۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۵۳ ، ۳۵۰ ، ۳۱ ، ۲۲ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۸ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۸ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۸ ، ۲۲۹ ، ۲۲۸ ، ۲۲۹ ، ۲۲۸ ، ۲۲۹ ، ۲۲۸ ، ۲۲۹ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸

ج ۵ ص ۱۲۷ ، ۲۴۲ ، ۲۴۲ هیر ونی . ج ۵ هیر ونیموس آفانکیوس الفیر ونی . ج ۵ ص ۱۱۰

هیر وزیموس الکاردی . ج ۶ ص ۳۱۶ هیکاتایوس التیوسی . ج ۶ ص ۳۲۲ ، ۳۹۸،۳۹۷ هیکاتون الرودسی . ج ۵ ص ۸۱ ، ۸۶ هیکتاس . ج ۶ ص ۱۱۹

هیللی . ج ۶ ص ۳۳۰ ، ۳۳۱ هیمیلکون . ج ۵ ص ۲۹۹

۔ و۔ والیس (جون) . ج ٤ ص ۸۹ ، ۱۲۲ ولیام الکونکی . ج ٤ ص ۱۱۸

-- ی --

یعقوب الکریمونی . ج ٤ ص ۱۰۲ میمقوب بن ماهیر بن تیبون . ج ٤ ص ۱۰۲ میموذا . ج ۵ ص ۱۰۲ میموذا . ج ۵ ص ۱۰۲ میموذا . ج ۵ ص ۱۰۲ میموزا . ج ۵ ص ۱۰۲ میموزا . ج ۶ ص ۱۰۲ میموزا . ج ۶ ص ۱۰۲ ، ۱۰۲ میموزا . ج ۶ ص ۱۰۲ ، ۱۰۲ میموزا میرقانوس . ج ۵ ص ۱۰ م ۱۰ میموزا هیرقانوس . ج ۵ ص ۱۰ میموزا میروزیکی ) . ج ۲ ص ۱۰ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۷ ، ۱۷

774 · 17 · 17 · 10 00 > يومييس الكاردى . ج ٤ ص ١٠٠٠ ، 418 يونوستوس . ج ٤ ص ٥٥ يونيوس بروتوس بوبولکوس . ج ۽ ص ۽ ٣٤

6 9A 6 90 6 97 6 A0 6 AE 104-10. ( A - ) ( 124 ( 1.5 ( 1.4 ( 44 144 : 144 : 141 : 141 يومينيس . ج ٤ ص ٢٨٨ 78 00 0 7 يومينيس الثاني . ج ٤ ص ٢٧٦ الإشـــراف اللغـــوى: حسام عبد العزيز

الإشـــراف الفـــنى: حـسن كامـل

التصميم الأساسي للغلاف: أسامة العبد

تم طبع هذا الكتاب من نسخة قديمة مطبوعة



الجزء السادس من تاريخ العلم يسير بك عبر المرحلة الهائلة التى قطعها العلم حتى بلغ هذه القمة الكبرى التى يشرف منها على العالم اليوم. وهذا الجزء من الكتاب يتكلم عن الجغرافيا فى القرنين الأخيرين، فيتناول الجغرافيا عند اليونان، كما يتناول الجغرافيا عند اللاتين، كما يعرض للأشخاص الذين أسهموا فى هذا العلم وقطعوا به الطريق الوعرة التى قطعها.

ويتناول الكتاب أيضا التاريخ في القرنين السابقين، ويتناول مختلف المؤرخين الكبار الذين عملوا في علم التاريخ في هذه الفترة.

ثم ينتقل الكتاب إلى الأدب ويعرض لعباقرة كتابه من كتاب النثر وكتاب الأدب اللاتين، كما يعرض لشعراء الرومان في عصر أغسطس وڤرچيل وهوراس، ثم ينتقل إلى فقه اللغة في هذين القرنين الماضيين، ومن فقه اللغة يصل إلى الفن التشكيلي فيتكلم عن النحت والتصوير، ولا يفوته أن يتكلم عن المجوهرات الثمينة المنحوتة كلون من ألوان النحت.

ثم يتكلم بعد ذلك عن الاستشراق في القرنين الأخيرين، ويعرض إلى الصلات التي قامت بين المستشرقين والدول الشرقية.

إنه كتاب لابدأن يقرأ...